# دِرُاسَة حَدِيْتَيّة فِقْهِيَّة مُقَارَنَة

الجمع بين المالين أنجمع بين المالين المحمد بين المطر

مشهور المحسر المحمود سلماها

دارعمن الكنشب روالنوزيع عسّه نان

الجمع بين لصلانين في المحضور المحضور جميع الحقوق محفوظة للمؤلف الطبعــة الأولى الطبعــة الأولى المدر ا

# الاهداء

- الى من أمر الله عز وجل بالاحسان اليهما ٠
- الى من ربياني وحرصا على تعليمي ٠
  - الى والـدي ٠٠٠
  - والى أساتذتى ٠٠٠
- المدرسين في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية •
- الذين أذكوا في نفسي روح البحث والكتابة ٠
- الى كل من أرشدني لنكافع ٠
- الى كـل مـن اســـتفدت منــــه
  - ٠٠ (أهدي باكورة تأليفي) ٠٠

# شكر ونقدير

لقد أطلعت بعض الأساتذة والاخوة على مسودات الكتاب لمعرفة رأيهم وكانت الحصيلة التشجيع على نشره وطبعه ٠٠

فلهم جميعاً شكري وامتناني ٠٠

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من

الدكتور محمسد عقلة والدكتور ذياب عبد الكريم

لما أسديا الي من مساعدة ونصح

فجزاهما الله خييراً ٦

# ستح لقة للرحمت للأحيى

# تقديم الدكتور الفاضل محمد عقلة

الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي المصطفى ، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ، وعلى من سلك منهجه واتبع دعوته إلى يوم الدين وبعد :

فإن السماحة واليسر يمثلان من الدين الاسلامي قطب الرحى في مختلف جوانبه : عقيدة وشريعة ونظام حياة ، ورفع الحرج والتكليف بما ليس في الوسع يشكلان اللحمة والسيدى منه ، ولا وجه للغرابة في ذلك في شأن منهج جعل الرحمة للعالمين هدفه ، والرفق بالانسانية عنواناً له ، وجاءت نصوص مصادره الكرية من كتاب وسنة تعلن هذه الحقيقة بما لا برهان بعده ، ولا مزيد عليه ، ويقول سبحانه وتعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ويقول : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » وما يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، وإلا كان أبعد الناس عنه •

والمعاني الآنفة الذكر وان كانت تنتظم الدين بجميع جزئياته ، وتظهر جلية في مختلف فروعه وكلياته فإنها أشد ما تكون وضوحاً في الموضوع الذي جعله الأخ الكريم كاتب هذه الدراسة محلا لمعالجته ألا وهو ( الجمع بين الصلاتين ) ، كيف لا والحديث الذي يعتبر عمدة هذا الموضوع والمروي عن ابن عباس رضى الله عنهما من جمعه صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا مرض معلل بحرصه صلوات الله عليه وسلامه على عدم إيقاع أمته فيما يسبب لها المشقة ، أو يجلب لها الحرج .

فحمداً لله تعالى على نعمة الإسلام دين الرافة بالعباد ، ونسأله أن يعين دعاة الاسلام على أن يحملوه إلى الناس متمثلين تعاليم رسول الإسلام صلوات الله عليه وسلامه فيكونوا مبشرين لا منفرين ، ميسرين لا معسرين، وأن يحفظهم من أن يكونوا دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها ، إنه سميع مجيب الدعاء .

يعود الأخ المفضال مشهور حسن محمود - جزاه الله عني وعن الإسلام وأهله وعن علم الشريعة وحملته خير الجزاء - ليضعني في موطن إبتلاء لا ريب أني أضعف منه ، ولينيط بي مهمة ينوء بها جهدي الكليل ، وتعجز عنها بضاعتي المزجاة من العلم ، فيعهد إلي بقراءة بحثه القيم والتقديم له ، فلا أملك إزاء عمله - الذي أسأل الله أن يكون ذا وزن في كفة حسناته يوم الدينونة - إلا أن أكتب هذه الكلمات والتي هي جهد مقل ، لكنها أدنى ما يقابل به صنيع فاعله الشكر من كل من عرف فضل العلم وحملته ، ومن كل من كان له أدنى حرص على تلمس جادة الحق ، وسلوك سبيل السلام ،

وحيث يقول المصطفى صلوات الله عليه ( من أسدى اليسكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تستطيعوا فادعوا له ) ، وكنت عن المكافأة حسيراً ، فإلى العلي القدير أتوجه بصادق الدعاء لأخي الكريم بمضاء العزم ، وثبات القدم على الحق وأن يحميه من الزلل ، وأن يجنبه آفات العلم من حسد وغرور ورياء ، وأن ينفع به الأمة ، وأن يوفقه للعمل .

لقد تذرع الأخ الباحث بالصدق والإخلاص فخاض غمار مسالة من دقائق الفقه ، وتحلى بالجد وبالمثابرة فأحسن بسطها وعرضها واعتصم بالصبر والأناة ، فاستقصى ونقب وحقق ، وتسلح بالحكمة والروية والشبجاعة فناقش ووافق وخالف ورجح ، يزين كل ذلك لغة سليمة ، وتوثيق علمي أمين ، مما يجعل هذه الدراسة مرجعاً للخاصة قبل العامة ، وللعلماء فضلا عن الدهماء ، ويثري المكتبة الإسلامية بنتاج نفيس ، ينبىء عن استعداد طيب ، ومستقبل يبشر بخير عميم .

وصلى الله على سيدنا محمد ، والحمد لله رب العالمين ،

الدكتور محمد عقلسة

الأستاذ المساعد في قسم الفقه والتشريع كلية الشريعة ــ الجامعة الأردنية

# لمله ألهم الهجيئيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا • من يهده الله فلا مضـــل لــه ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له • وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ٠

«يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا غوتن إلا وأنتم مسلمون»(١)٠

«يا أيها الناس اتقوا دبكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً » (٢) •

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً • يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» (°°) \*

## اما يعسد:

فإن خـــير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة

« وصلى الله على نبينا ، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ، وصلى عليه في الأولين والآخرين ، أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه ، وزكانا وإياكم بالصلاة عليه ، أفضل ما زكى أحداً من أمته بصلاته عليه ، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ، فإنه أنقذنا من الهلكة ، وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس ، دائنين بدينه الـذي

<sup>(</sup>١)<sub>؛</sub> سورة آل عمران ، الآية (١٠٢) ٠ (٢) سورة النساء ، الآية (١) ٠

 <sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ، الآيتان (٧٠-٧١) .

أرتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه ، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت ، نلنا بها حظاً في دين ودنيا أو دفع بها عنا مكروه فيهما ، وفي واحد منهما : إلا ومحمد على سببها ، القائد إلى خيرها ، والهادي الى رشدها ، الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد المنبه للأسباب التي تورد الهلكة ، القائم بالنصيحة في الارشاد والإنندار فيها .

فصلى الله على محمد وعلى آل محمد ، كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنه حميد مجيد » (٤) .

#### وبعسد:

فهذا كتاب جمعت فيه الأحكام الشرعية التي تتعلق بالجمسع بين الصلاتين في الحضر ما تكون الحاجة اليها ماسة ، والضرورة الى معرفتها ملحة وعرضتها عرضا يناسب أهل العصر على اختلاف درجاتهسم في الثقافة والفهسم .

## وقد راعيت في كتابي هذا مجموعة أمور:

- اولا": شفعت كل" حكم بدليله من السنة والاجماع ، إلا ما كان ظاهراً لا يحتاج في التسليم به إلى دليل ، أو ما ذكر عرضا ، وله علاقة مباشرة ببعض الفروع والمسائل ، فاشرت إلى الخلاف الواقع فيه دون التوسع في التفصيل ومناقشة الأدلة .
- ثانية: خرجت الأحاديث المذكورة فيه ، ولم أتوسع في أحاديث الصحيحين أو أحدهما ، وتوسعت في تخريج أحاديث غيرهما ، وبينت درجة كل حديث ( وأي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه ، وأنت لا تفليه ، ولا تبحث عن ناقليه ) (°) .
- ثالثاً: تتبعت آراء علماء الأمصار وبعض الصحابة والتابعين في مشروعية الجمع بين الصلاتين وبيئنت التضارب الواقع فيها ، وحاولت أن أقف على منشأ ذلك ، حسب الطاقة والوسع .

<sup>(</sup>٤) افتباس من كلام الشافعي في الرسالة ، فقرة رقم (٣٩) ، تحقيق احمد شاكر ٠

<sup>(</sup>٥) بيان زغـل العلم : للذهبي ص ٦ ٠

رابعاً: حاولت أن أقف على سبب اختلاف العلماء في أصل مشروعيسة الجمع وعلى سبب اختلافهم في بعض أحكامه ، وذلسك عن طريق التتبع والتأمل في الأدلسة .

خامساً: اقتصرت في كتابي هذا على أحكام الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر وبينت كتيرا من الفروع الدقيقة التي تتعلق به ، وعرجت على الأعذار الآخرى المبيحة له في الحضر وبينت رجحان مشروعيته للحاجة والعذر ، ورددت على من نقل الإجماع على عدم جوازه في الحضر إلا للمطر ، ورددت أيضاً على من جوزه مطلقاً دون أي عذر أو قيد .

سادساً: هذا ، ولم أشأ أن أجعل كتابي هذا على منهاج مذهب واحد ، فأحمل الناس على اتباعه ولكني قارنت بين المذاهب في جميع فرعيات أحكام الجمع بين الصلاتين ورحم الله الساطبي إذ يقول :

(إن تعويد الطالب على أن لا يطلع إلا على مذهب واحد ربا يكسبه ذلك نفوراً أو إنكاراً لكل مذهب غير مذهب م ما دام لم يطلع على أدلته ، فيورثه ذلك حرزازة في الاعتقاد في فضل ألمّـة أجمع الناس على فضلهم ، وتقدمهم في الدين ، وخبرتهم بقاصد الشرع وفهم أغراضه ) (١) .

#### \* \* \*

وقد كتب في هذا الموضوع جماعة من الأقدمين وبعض المحدثين ، فكتب فيه من الأقدمين :

الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفى سنة ٢٥٧هـ)
 وخصه في منع الجمع في الحضر ، كما قال ابنه تاج الدين أبوالنصر
 عبد الوهاب في التوشيح على التصحيح (ل٢٣/١) مخطوط • وانظر
 كشف الظنون (١/١١٦) ، وطبقات الشافعية الكبرى (٢١٥/٦) •

الشيخ أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (المتوفى سنة ١٨٥٠)
 وخصه في مشروعية جمع التقديم وسماه بـ ( الدليل القويم على صحة جمع التقديم ) كما في كشف الظنون (١/١٦٧) وطرح التثريب (٢٩/٣) ولحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٦) نقلا عن ما لا يجوز الخلاف فبه بين المسلمين ص٩٣٠

- ٣ ـ محمد بن علي الشوكاني (المتوفى سنة ١٢٥٠ه) وخصه في منع الجمع في المحضر وأسماه بـ (تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع)
   كما في نيل الأوطار (٣/٨٦) والبدر الطالع (٢/٢٠) وإيضاح المكنون ( ٢٩١/١) وأحال إليه دون أن يذكر اسمه في السيل الجرار (١٩٤/١) .
- ع حمد بن أحمد بن عبد الهسادي ( المتوفى سنة ٤٤٧هـ )
   أحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر في جزء كما في الذيل على
   طبقات الحنابلة ( ٢٣٨/٢ ) \*
- ه \_ أربعون حديثاً في الجمع بين الصلاتين ، لنجم الدين العسكري . مخطوط •

#### أما المحدثون ، فقد أفرده بالتصنيف - فما أعلم - ستة :

- الأول: أحمد الصديق الغماري ، واسم كتابه ( إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر ) طبع سنة ١٣٦٩هـ (٧) .
- الثاني: حامد بن حسنشاكر اليمني ، كتب رسالة تقع في (١٦) صفحة وأسماها بـ ( قرة العين في الجمع بين الصلاتين ) طبعت في القاهرة سنة ١٣٤٨ه .
- الثالث: محمد البيومي أبو ريا: كتب رسالة ماجستير قدمت لكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر في القصر والجمع وتقع في (٦٢) صفحة كما في الدليل البيليوغرافي للرسائل الجامعية في مصر ١/٨٦٩٠
- الرابع: محمد محمود أبو حسن: وقدم أيضا رسالة ماجستير في الجمع والقصر من نفس الجامعة والكلية السابقة وتقعفي (١١٦) صفحة كما في الدليل البيليوغرافي للرسائل الجامعية في مصر ١/٧٠/٠

<sup>(</sup>٧) جاء في معلمة الفقه المالكي ص ٧٩ : « ابن الصديق احمد بن محمد الغماري (١٣٨٠ه - ١٩٩٦ ) : انالة الوطر برفع الحرج وازالة الغطر عن الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر من غبر مرض ولا مطر » مغطوط في الغزانة العامة بالرباط ( ١٨٧٧ ) ، (٣٧) ورقة ، طبع بالقاهرة ١٣٦٩ه في (١٥٥٠) صفحة باسم « ازالة الغطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر » رد فيه على خليفة قاضي شفشاون الحسن العمراني .

الخامس: عبداللطيف البغدادي ، واسم كتابه (الجمع بين فريضتين بين ضوء الكتاب والسنة والإجماع) طبع دار إحياء التراث العربي سنة ١٩٧٣ م ٠

السمادس: حسين يوسف مكي العاملي ، كتب رسالة أسماها به ( الجمع بين الصلاتين ) نشرها وقسلم لها سليمان اليحفوفي ، طبعت سنة ١٣٨٨ هـ – ١٩٦٨ م ٠

ولم أقف إلا على الكتابين الأخيرين ، وخلاصة رأيهما رأي الشيعة : وهو أن الجمع بين الصلاتين جائز كالتفريق ! وأن التفريق يحصل بفعل النافلة بين الصلاتين ! •

#### خطة البحث:

وقد قسمت مبحثي هذا الى ثلاثة فصول ، ويقع كل فصل, في ثلاثة مباحث ، بعد أن مهدت له بحديث مختصر عن مواقيت الصلاة ، مبيناً منشأ الخلاف بيننا ـ معشر أهل السنة ـ وبين الشيعة في الجمع بين الصلاتين •

## وكانت خطتي فيه على النحو التالي:

الفصل الأول: فيه ثلاثة مباحث:

الأول: في تعريف الجمع لغة واصطلاحاً والفرق بين الجمع والضمفي اللغة · الثاني: تحقيق آراء العلماء في الجمع بين الصلاتين وبيان التضارب الواقع فيها ·

الثالث: منشأ الخلاف في أصل مشروعية الجمع بين الصلاتين ٠

وأما الفصل الثاني : ففيه للاثة مباحت أيضاً :

الأول: الأدلة على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر ·

الثاني: الرد على منكريه أو ( إزالة الحظر عن الجمع في الحضر ) •

الثالث : حكم الجمع بين الصلاتين وحكمة مشروعيته ٠

وأما الفصل الأخير ففيه المباحث التالية :

الأول: شروط الجمع بين الصلاتين ٠

الثاني: كيفية الجمع بين الصلاتين وأداء السنن (الرواتب) والوتر •

الثالث: مسائل وفوائد

وقد كنت تواقاً لأن أتناول مباحث هذه الفصول الثلاثة مبحثا مبحثا بالشرح والتحليل والتحقيق والتعليق ، وبيان رأي الفقهاء فيها والراجح منها مع ذكر الأدلة ووجهة الدلالة •

وأرجو الله تعالى أن أكون بما أوردته في مبحثي هذا قد أتيت بما يخدم ديننا الحنيف ، وشريعتنا الغراء ، والمهتددين باحكامها ، العاملين بتعاليمها ·

وأساله سبحانه أن يرزقني فهماً في كتابه ثم في سنة نبيه ، وقولاً وعملاً يؤدي به عنا حقه ، ويوجب لنا نافلة مزيده ، إنه سميع مجيب ي

\* \* \*

# تهيد: مواقيت الصلاة

جعل الشارع الكريم ، للصلاة أوقاتاً خاصة ، واتخفها أسباباً لها تجب بدخولها ، وقد ثبت تحديد مواقيت الصلوات الخمس بالسنة النبوية ، التي تولت تبيان أول وقت كل صلاة وآخره وانضباط ذلك بالتوقيت الغروبي أو الزوالي في أيامنا ، بالمفكرات والتقاويم نتيجة عملية حسابية للتقدير الشرعي •

- ا \_ فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ، والفجر فجران : فجر يطلع أولاً مستطيلاً ممتداً من الأفق صاعداً إلى أعلى ، إلى وسط السماء ، وتعقبه ظلمة ويسمى بالفجر الكاذب وفجر مستطير . يطلع بعد ذلك منتشراً معترضاً بالأفق ، ونواحي السماء ، وهو المسمى بالفجر الصادق ، وهذا مبدأ وقت صلاة الصبح (١) وتعتبر الفترة الممتدة من طلوع الشمس الى مبدأ وقت الظهر ، وقتاً مهملاً لا فريضة فيه •
- روقت الظهر من زوال الشمس وميلها عن كبد السماء إلى بلوغ طل كل شيء متليه عند أبي حنيفة ومنله عند الأغة الئلاثة والصاحبين وزفر ، باستثناء فيء الزوال وهو الظل الموجود عند الإستواء وبيان ذلك ان الشمس إذا طلعت وقع لكل شخص ظل طويل في جهة المغرب ثم ينقص بارتفاع الشمس إلى أن تنتهي إلى وسط السماء ، وهي حال الإستواء ، ويبفى حينئة ظل \_ في غالب البلاد \_ تم قيل الى جهة المغرب ، فيتحول الظل الى جهة المسرق وذلك المبل هو الزوال (٢) .

<sup>(</sup>۱) الروض اأربع (ص٥) ومنار السبيل (٧٠/١) ، وبداية المجتهد (٩٧/١) والدر المختار شرح تنوير الأبصار (٩٥/١) وبدائع الصنائع (١٣٢/١) وحاسية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القبرواني (١٣٠/١) والمهلب (١٩٥١) وحاسية البيجودي على شرح ابن الفزي على أبي سجاع (١٣٣/١) ٠

<sup>(</sup>٢) أسهل المدارك (١/١٥١/١٥) والاقناع (١/٩٣) والمغني (١/٩٣) مع الشرح الكبير واختار الطحاوي رأى الجمهور وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وقال : وبه ناخلا وفي شرر الأحكام : وسو ـ أي رأي الجمهور ـ المأخوذ به ، وفي البرهان : وهـو النظهر ، لبيان أمامة جبريل وهو نص في الباب ، وفي الفيض : وعليه عمل الناس البوم وبه يفني ، انظر البناية في شرح الهداية (١/٩٣٧) واللباب في شرح الكتاب (١/٩٥) ، ورجح الببهةي هذا الرأي بعد عرض مسهب للأدلة ومناقشتها كما في مختصر خلافيات البيهةي ( لوحة ٢٦/ب ) مخطوط ، وهذا ما رجعه الشوكاني في نبل الأوطار (١/٨٥) وقال عن الرأي الآخر : (وهو فاسد ترده الاحاديث الصحيحة) ،

هذا مبدأ وقت الظهر ، فيضاف الظل في ذلك الوقت إلى مثل ظل الشاخص أو مثليه ، فيكون من مجموعهما إنتهاء وقت الظهر وأذا رمزنا إلى ظل الشاخص وقت الزوال بـ (س) وإلى مثل ظل الشاخص أو مثليه بـ (ص) فإن نهاية وقت الظهر = س أص •

٣ ـ ووقت العصر من بلوغ الظل مثله أو مثليه ـ على الخلاف المتقدم ـ
 إلى غروب الشمس •

وقسم الشافعية وقت العصر هذا إلى ثلاثة أقسام :

ا ... وقت اختيار وهو ما بين مصير ظل الشيء مثله ومثليه ، وسمي بذلك لاختيار أن لا تؤخر الصلاة عنه ، أو لاختيار وقوعها فيه .

ب ـ وقت جواز ، وهو ما بين مصير ظل الشيء مثليه إلى إصفراد الشيمس ·

ج ـ وقت كراهة ، وهو من الإصفرار حتى الغروب <sup>(٣</sup>) ·

وقد وافق الحنابلة النافعية في مذهبهم هذا في رواية ، وفي رواية أخرى عنهم ان آخر جواز العصر ما لم تصفر الشمس ، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية حكاه عنه قاضي خان ، وقال السرخسي : العبرة لتغير القرص عندنا وهو قول الشعنبي "رضي الله عنه ، وقال النخعي : تغير الضوع وقال الأصطخري : إذا صاد ظل كل "شيء مثليه خرج وقت العصر ويأثم بالتأخير بعدها ، ويكون قضاء "(٤) .

 <sup>(</sup>٣) حاشية القليوبي على ضرح المحلي على منهاج الطالبين (١٢٣/١) ، وتحفية المحتاج
 بشرح المنهاج (١٩٩١٤) .

<sup>(</sup>٤) البناية في شرح الهداية (١/ ٧٩٨) والروض المربع (ص٥١) والمحرد في الفقه(١/ ٢٨) .

ع \_ ووقت المغرب يبدأ من غروب الشمس بالإجماع ، واختلف في نهايته ، فذهب الحنفية والحنابلة وهو أيضاً رواية عن مالك وهو الصحيح والشافعي في القديم وهو الأظهر إلى أن نهايته مغيب الشفق • وهل الشفق الحمرة أم البياض ؟ يطلق على كليهما لغة ، وقد قال بالأول الصاحبان والألهة الثلاثة مستدلين بقول إبن عمر : « الشفق الحمرة » (°) •

وهذا مذهب أبيه عمر بن الخطاب وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم (٢)٠ وقال بالثاني أبو حنيفة ، وهو المروي عن جماعة من الصحابة كالصديق ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم(٧)٠ وبين الشفقين تفاوت يقدر بثلاث درجات (٨)٠ وذهب المالكية في قول لهم والشافعي في الجديد الى أن نهايته غير ممتده ، بل مضيقة بحيث تتسع للوضوء وستر العورة والأذان والاقامة ٠ وصلاة خمس ركعات ، وذلك لأن جبريل أم النبي شي في السومين في وقت واحد (٩) ٠

<sup>(</sup>٥) اخرجه الدارقطني (٢٦٩/١) وعبد الرزاق في المسنف رقم (٢١٢٢) والبيهقي في السنن (٣/٣/١) وفي الخلافبات كما في مختصره (لوحة ٢٦/١) مخطوط • وفي المعسرفة : ( روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وسداد بن اوس وابي هريرة ، ولا يصبح عن النبي في فيه شيء ) ، ورواه ابن عساكر من حديث ابي خرافة وجعله مثالا لما رفعه المخرجون من الموقوفات وقال البيهقي في الخلافيات : ( وروى الشفق الحمرة مرفوعا ابو خرافة احمد بن اسماعيل السهمي عن مالك عن نافع وروي كدلك عن عتيق بن يعقوب عن مالك مسندا وليس بشيء والصحيح موقوف ) • وصحح وقفه في السنن الكبرى (٣٧٣/١) ، وقال النووي : روى هالمديث مرفوعا الى النبي في وليس بثابت وصححه موقوفا ، انظر المجموع (٣٢/٤)

<sup>(</sup>٦) البناية في شرح الهدابة (١/٤٠٨ــ٥٠٥) ٠

 <sup>(</sup>٧) وبه فال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وزفر والزني والخطابي واختساره المبسرد وثعلب رضي الله عنهم ، انظر المرجع السابق .

<sup>(</sup>٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٤) والدرجة اربع دقائق ٠

<sup>(</sup>٩) المجموع (٣٩/٣) ، والقوائين الفقهية ( ص٣٤ ) ورجح جماعة من معققي الشافعية التول القديم منهم : النووي وقال : ( الاحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم ، وتاويل بعضها متعدر فهو الصواب ، ومهن اختاره من اصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزائي في الاحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم ) انظر روضها الطالبين (١٨١/١) .

ووقت العشاء من غروب السفق إلى طلوع الفجر عند الحنفية والشافعية وإلى ثلث الليل أو نصفه في قولين للمالكية والحناباة (١٠).
 وقد نص الشافعية على أن الاختيار أن لا تؤخر عن تلث الليل وفي قول نصفه ، وأنها تجوز بلا كراهة حتى الفجر الأول .
 وبكراهة حتى الفجر الثاني (١١) .

وكذلك نص الحنابلة على أن ما بعد ثلث الليل وقت ضروره (١٢).

والأصل في هذه المواقيت حديث إمامة جبريل عليه السلامالمعروف •

أخرج النسائي والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهفي وأحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي على جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه المعرب فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، بمجاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت (١٣) النسمس، نم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال: سطع الفجر نم خاء من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه الليل شيء مثله، ثم جاءه العساء حين فصلى المغرب وقتاً واحداً لم ينزل عنه، نم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل، فصلى العشاء، تم جاءه حين أسفر جدا، فقالله؛ قم فصله، فصلى الفجر تم قال: ما بين هذين وقت ،

وأخرجه أبو داود والطحاوي وابن الجارود والدارقطني والحسساكم والبيهقي والترمذي من حديث ابن عباس والنسائي والطحاوي والدارفطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وأبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي مسعود الانصاري وفي الباب عن جماعة آخرين من

<sup>(</sup>۱۰) روضة الطالبين (۱/۱۸۲) واللباب في شرح السكتاب (۱/۷۰) والمغني (۱/۳۹۳) . واسسهل المدارك (۱/۲۰۱) .

<sup>(</sup>۱۱) روضة الطالبين (۱۸۳/۱) ٠

 <sup>(</sup>۱۲) المحرر في الفقه (۱/۸۲) .

<sup>(</sup>١٣) وجبت الشمس : اذا غربت كما في جامع الأصول (١١٥) .

الصحابة تراجع في نصب الراية (١/ ٢٢٥ – ٢٢٧) وتلخيص الحبير (١/ ١٧٣ – ١٧٤) وراجع اختلاف الروايات التي في الكتب الستة في جامع الأصول في أحاديث الرسول (٥/ ٢٠٩ – ٢١٥) وانظر إرواء الغليل في تخريج أحاديب منار السبيل (١/ ٢٦٨ – ٢٧١) .

وترى المطابقة ـ تقريباً ـ بين هذا الحديث وبين تحديد مواقيت الصلوات الخمس فيما ذكرنا لك هو أيضاً ظاهر في تحديد كل وقت أوله وآخره •

ويجب فعل الصلاة جميعها في وقتها المحدد لها ، لقوله تعالى : « إن الصحالة كانت على المؤمنيين كتاباً موقوتاً » (١٠) • أي فرضا محددا بأوقات لا تجوز مجاوزتها ، بل لا بد من أدائها في أوقاتها وقد ورد القرآن هكذا في توقيتها مجملاً ومرجع البيان فيه الى السنة كما رأيت •

يقول العلامة الألوسي رحمه الله تعالى عند هذه الآية : ( كتاباً ، أي كتابا مفروضاً ، موقوتاً : محدد الأوقات ، لا يجوز إخراجها عن وقتها في شيء من الأحوال ) (١٥) .

ويقول صديق حسن خان رحمه الله في تفسيره لهذه الآية ما نصه :

(أي فرضاً محدوداً معيناً ، والكتاب هنا بمعنى المكتوب يعني مؤقتة في أوقات محدودة ، فلا يجوز إخراجها عن أوفاتها على أي حال كان من خوف أو أمن ) • ثم قال رحمه الله تعالى : ( والمقصود أن الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة ، لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا بعدر شرعي من نوم أو سهو أو نحوهما ، قال ابن عباس : موقوتاً : مفروضاً ، والموقوت : الواجب فلا بد ان تؤدي في كل وقت حسيما قدر فيه ) (١٦) •

<sup>(12)</sup> سورة النساء ، من الآية (١٠٣) .

<sup>(</sup>١٥) روح **المسان**ي (١٣٨/٢) ·

<sup>(</sup>١٦) فتح البيان في مقاصد العسران (٢/٢٥٩) .

قلت: اختلف السلف الصالح في تفسير الموقوت ، فذهب ابن عباس ومجاهد والسدى وابن زيد إلى أن الموقوت بمعنى المفروض ، وهذا الذي ارتضاه ابن العربي في أحكام القرآن (٤٩٧/١) ، وذهب ابن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم وابن قتيبة إلى أن الموقوت يعني الموقت في أوقات معلومة ، انظر زاد المسير (١٨٨/٢) .

ويرى الشيعة أن ما (بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر ، ويختص الظهر من أوله بقدار أدائها ، وكذلك العصر من آخره ، وما بينهما من الوقت مشترك ، وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، ويختص من أوله بقدار تلاث ركعات ثم يشاركها العشاء حتى منتصف الليل • ويختص العشاء الآخرة من آخر الوقت بقدار اربع ركعات ) (١٧) •

ولهذا فمذهب الشيعة الثابت عنهم هو جواز الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء مطلقا، يعني سفرا وحضرا، لعندر أو لغير عذر، جمع تقديم أو جمع تأخير وتبعهم في مذهبهم هذا شيعتهم في كل عصر ومصر، ولذا تراهم يجمعون غالب بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في سفرهم وحضرهم، لعذر أو لغير عذر، ولهم على جواز الجمع اشتراك وقت الظهر والعصر ووقت المغرب والعشاء وادلة خاصة بجواز الجمعم (١٨) .

بينما مذهب أهل السنة على خلاف ذلك ، فلا يجوز للمسلم أن يقد م الصلاة كلها أو بعضها قبل دخول وقتها لأن ذلك من تعدي حدود الله والاستهزاء بآياته ، وتجب عليه الصلاة إذا دخل وقتها لإن دخول الوقت هو وقت الأمر بها ، حتى عند القائلين منهم باشتراك الوقت ، فنقل النووي رحمه الله تعالى في المجموع (٢١/٣) عن إسحاق بن راهويه وابي ثور والمزني وابن جرير انهم قالوا : إذا صار ظل الشيء مثله فقدر أربع ركعات بعده وقت للظهر والعصر ثم يتمحض الوقت للعصر ونقل عن مالك قوله : إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر

<sup>(</sup>١٧) شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام (١/ ١٠ ١١) .

<sup>(</sup>١٨) انظرها في الموجز في الفقه الاسلامي المقارن ص ٢٦٠ ورسالة الجمع بين المسلاتين لحسين يوسف مكي العاملي ص ٢١-٣٦ ووسائل الشيعة (١٦١/١٦–١٦٦) باب ٣١ من ابواب المواقبت واشار اليها الألوسي في روح المعاني (١٣/١٥–١٣٢) .

وأول وقت العصر بالإشتراك ، فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر ، فأين هذه الأقوال من قول الشيعة ؟ • فلا ريب أن البون شاسع والفرق كبير ، ومذهب الشافعية وبه قال الأوزاعي والشوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد ان آخر وقت الظهر هو إذا صار ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون له عند الزوال وإذا خرج هذا دخرل وقت العصر متصلا به ولا اشتراك بينهما وعلى هذا القول الأدلة الصريحة الصحيحة ومن ذلك حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نبي الله قال : (إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرنالشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصر فإنه وقت إلى أن تصفر المسمس فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن يسقط وقت إلى أن يسقط من وقت إلى أن الشيال ) رواه مسلم من طرق كثيرة وفي بعضها ( وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر ) (١٩) .

ويحتج له أيضاً بحديث أبي موسى اللذي قال فيه في صلاة الظهر في اليوم الثاني: ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس، ثم قال في آخره: (الوقت ما بين هذين) (٢٠) وهذا نص في أن وقت الظهر لا يمتد وراء ذلك فيلزم منه علم الاشتراك ويحتج بحديث أبي قتادة رضي الله عنه الطويل وما جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( ألا إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى (٢١) .

ورحم الله الشوكاني فإنه صور لنا حال أهل زمانه وبيئن الدافع من تقديم الصلاة عن وقتها عنسد جماعة من الجهسال ، فقسال : ( وقد ابتلي زمننا من بين الأزمنة ، وديارنا من بين ديار أهل الأرض بقوم جهلوا الشرع وشاركوا في بعض فروع الفقه ، فوسعوا دائسرة

<sup>(</sup>١٩) انظر صحيح مسلم ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب اوقات الصلوات الخمس (١٩) الارقام (١٧١-١٧٤) ٠

<sup>(</sup>٢٠) أخرُجه مسلم لَ كتاب السأجد ومواضع الصلاة : باب أوقات الصبلوات الخمس (٢٠) دقم (١٧٨) ٠

<sup>(</sup>٢١) سياتي تخريجه • وانظر في الرد على الشيعة وبقولهم باشتراك الاوقات للصلوات احكام القرآن للجماص (٢٠/ ٢٧١) •

الأوقات وسيوغوا للعامة أن يصلوا في غير أوقات الصلاة . فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتها شعبة من شعب التشيع وخصلة من خصال المحبة لأهل البيت فضلوا وأضلوا وأهل البيت رحمهم الله براء من هذه القالة مصونون من القول بشيء منها ) •

وقال أيضاً رحمه الله تعالى :

( ولقد صارت الجماعات الآن تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد الفراغ من صلاة الظهر وللعشاء في وقت المغرب ، وصار غالب العدوام لا يصلي الظهر والعصر إلا عند إصفرار الشمس فيا لله وللمسلمين من هذه الفواقر في الدين ) (٢٢) .

فالقاعدة العامة عند أهل السنة أن تصليي كل صلاة في وقتها المخصوص لها دون تقديم أو تأخير إلا لسبب من الأسباب المذكورة في كتب الفقيه .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢٢) السيل العرار المتدفق على حدائق الازهار (١/٥٨١) .

# الفصل الأول

# وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الجمع لغة واصطلاحاً •

المبحث الثاني: تحقيق آراء العلماء في الجمع بين الصلاتين وبيان التضارب الواقع فيها

المبحث الثالث: منشأ الخلاف بينهم في أصل مشروعية

الجمع بين الصلاتين

## المحث الأول

# تعريف الجمع بين الصلاتين لغة واصطلاحاً

# أ \_ تعريف الجمع في اللغة والفرق بينه وبين الضم:

الجمع : خلاف التفريق ، جمعت الشيء أجمعه جمعاً إذا ضممت بعضه إلى بعض ، واجتمع القوم إجتماعاً لفرح أو خصومة ، وأجمعت على الأمر إجماعاً إذا عزمت عليه ، وأجمعت الشيء إذا ألفته من مواضع شتي(١) \*

قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (٢):

( جمع : الجيم والميم والعين أصل واحد ،يدل على تضام الشيء ، يقال جمعت الشيء جمعاً • والجماع : الأشابة من قبائل شتي ) •

#### ثم قال رحمه الله تعالى :

( الجامع : الأتان أول ما تحمل ، وقدر جماع وجامعة ، وهي العظيمة ، والجمع : كل لون من النخل لا يعسرف اسمه ، يقال : ما أكثر الجمع في أرض بني فلان لنخل خرج من النوى ) ثم قال : ( ويقال : فلاة مجمعة : يجتمع الناس فيها ولا يتفرقون خوف الضلال ، والجوامع : الأغلال • والجمعاء من البهائم وغيرها : التي لم يذهب من بدنها شيع) ٠

## وجاء في لسان العرب (٣) :

( جمع : جميع الشيء عن تفسرقة يجمعه جمعياً ، وجمعيه وأجمعه ، فاجتمع واجدمع وهي مضارعة وكذلك تجمع واستجمع ٠

والمجموع : الذي جمع من ههنا وههنــا ، وإن لم يجمــع كالشيء الواحد ، واستجمع السيل : اجتمع من كل موضع ، والجمع : أن تجمع شيئاً الى شيء ، لإجماع : أن تجمع الشيء المتفرق جميعاً ، وسميت الجمعة بالجمعة ، لإن الله تعالى جمع فيه خلق آدم ، وقال أقوام : إنما سميت الجمعة في الاسلام وذلك لإجتماعهم في المسجد ، وقيل غير ذلك )٠

<sup>(</sup>١) جمهرة اللغة ١٠٣/٢ ( مادة : جمع )٠

<sup>(</sup>٢) م ١ ص ٤٧٩ـــ٠٨٤ ( مادة : جمع )٠ (٣) م ٨ ص ٥٣ ــ٠٠ ( مادة : جمع )٠

ولم يخرج ما جاء في القاموس المحيط (٣/١٤) والمصباح المنير (ص ١٣٢) ومختار الصحاح (ص ١١٠) ، ومفردات الراغب (ص٩٦-٩٧) عما سببق •

وبالذكر جدير أن أبا هلال العسكري فرق بين الضم والجمع ، فقال رحمه الله تعالى :

( الضم : جمع أشياء كثيرة وخلافه البث : وهو تفريق اشياء كثيرة ، ولهذا يقال : أضمامة من كتب لأنها أجزاء كثيرة ثم كثر حنى استعمل في الشيئين فصاعداً ) ثم قال : ( ويجوز أن يقال إن ضم الشيء إلى الشيء هو أن يلزقه به ، ولهـــذا يقال : ضممته الى صدري . والجمع لا يقتضى ذلك ) (²) .

## ب .. تعريف الجمع بين الصلاتين في الاصطلاح:

#### ١ - عند الجمهسور:

هو أن يجمع المصلي بين الظهر والعصر تقديًا في وقت الظهر ، بأن يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر أو يجمع بينهما تأخيراً ، بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر في وقت العصر ومثل الظهر والعصر المغرب والعشاء ، فيجمع بينهما تقديما وتأخيراً (°) .

وعرفه الأستاذ محمد أبو زهـرة رحمه الله تعالى بقوله :

( الجمع بين الصلاتين هو صلاة صلاتين يتعاقب وقتاهما في يوم واحد في وقت صلاة واحدة ، وإعتبار ذلك أداء لا قضاء ، وهو قسمان : جمع تقديم ، وجمع تأخير ، فجمع التقديم أن تصلى صلاتان في وقت أخراهما ، وجمع التأخير الصلاة في وقت أخراهما ) (٦) .

<sup>(1)</sup> الفروق في اللغية (ص ١٣٨) ٠

<sup>(</sup>٥) الفقه على المداهب الأربعة (١/٤٨٣) .

<sup>(</sup>٦ ) الامام مآلك ، حياته وفقهه (ص١٠٤) .

وهذا المعنى هو الذي ينصرف إليه الجمع عند إطلاقه ٠

ويسمى هذا الجمع بـ ( جمع الوقت ) لوقوع المجموعتين في وقت واحد ، قال ابن دقيق العيد : وأطلق عليه بعض الفقهاء (جمعالمقارنّة) ( $^{\vee}$ ) ويطلق عليه الإباضية (القران) (^) .

#### ٣ \_ عند الحنفيــة:

الجمع عندهم هو تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها ، وعند الفراغ منها يدخل وقت الثانية فتصلى فيه (٩) ٠

ويسمى هذا الجمع بـ ( جمع الفعل ) و ( جمع المواصلة ) لوقوع أحدهما عقيب الآخر و ( الجمع الصوري ) و ( الجمع المعنوي ) لأن فعل الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها ليس بجمع في الحقيقة ، لأنَّ كلَّ صلاةً مفعولة في وقتها المضروب لها ، فهو جمع في الصورة(١٠)٠

جاء في الإختيار لتعليل المختار (١١) :

( ويجوز الجمع فعلا لا وقتاً ، وتفسيره أنه يؤخس الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها ) •

ويقول شمس الأثمة السرخسي رحمه الله تعالى :

( وتأويل الأخبار أن الجمع بينهما فعلاً لا وقتاً وبه نقول ، وبيان الجمع فعلاً أن يؤخر المغرب إلى آخـر الوقت ثم يصليها في آخـر الوقت والعتماء في أول الوقت فيكون جامعاً بينهما فعلاً ) (١٢) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>٧) احكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/٩٨) .

<sup>(</sup>٨) النيل وشسفاء العلبل (٢/٣٨٩) ٠

<sup>(</sup>٩) حاسية الطحطاوي على مرافي الفلاح ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>١٠) الروضة الندية شرح الدر" البهية (١/٧٤) واحكام الاحكام سرح عمدة الاحكام (٩٨/٢) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (٧/٥٥) ٠ (١١) ( ١/١٤-٢٤) ٠

<sup>(</sup>۱۲) البسوط (۱۲۹/۱) بتمرف ٠

# المبحث الثاني

# تحقيق آراء العلماء في الجمع بين الصلاتين

أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر بجزدلفة ، وحكى الإجماع غير واحد من العلماء مثل : ابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن رشدوالبهوتي والبغوي والقرطبي والسرخسي وابن جري وابن عبد البروابن حزم وابن تيمية وغيرهم كثير جداً ،

انظر مثلاً الإجماع لابن المنــذر ص ٣٨ وكشـــاف القناع (٣/٢) وبداية المجتهد (١/٠١١) ، وشرح السنة (٧/٥٥١) وتفسير القرطبي (٢/ ٤٢١) والقوانين الفقهيـــة ص ٥٧ ومراتب الإجمــاع ص ٥٢ ، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد (٩/ ٢٦٠) ، ومجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية (٢٢/٨٥) ، وانظر الأحاديث في صحيح البخاري: كتاب الحج ، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة مع فتح الباري(١٣/٣٥) وصحيح مسلم: كتاب الحج، باب حجـــة النبي ﷺ مع شرح النووي (١٧٠/٨) وسننأبي داود: كتاب المناسك : باب صفة حجة النبي ١٨٨٨م عون المعبود (١٢٢/٢) ، والترمذي : كتاب الحج ، باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة مع تحفة الأحوذي (٣/٦٢٩) ، والنسالي : مواقيت الصلاة ، بابالجمع بينالمغرب والعشباء بالمزدلفة(١/٢١٩)، والموطأ: في الحج ، باب صلاة المزدلفة ، مع شرح الزرقاني (٢/٣٥٩) ومسلله الإمام أحمد مع الفتح الرباني (١٢/٨٤) وسنن الدارمي (٢/٥٠ـ٥٠) وابن ماجة : كتاب المناسك : باب الجمع بين الصلاتين بجمع (٢/٥٠٠٥) وانظر جامع الأصول (٥/٧١٩) ونصب الراية (٣/٥٥ و٦٨)، واستدل عليه بعضهم بالقرآن الكريم ، انظر أحكام القرآن للجصاص (١/٣١٣) وأحكام القرآن لابن العربي (١٣٨/١) ، والإكليل في استنباط التنزيل ص٤٨ .

ثم اختلفوا في مشروعية الجمع فيما عدا ذلك ، فمنهم من اجساز الجمع بعذر السفر والمطر ومنهم من منعه في الحضر ، ومنهم من اجازه مطلقاً ، ومنهم من منعه مطلقاً ، ونستطيع آن نقسم مذاهب العلماء الى قسمين رئيسيين ويندرج تحت كل قسم مذهبان على النحو التالى :

## القسم الأول: المانعون للجمع بين الصلاتين:

ونستطيع أن نقسم المانعين إلى :

أ \_ المانعين للجمع مطلقاً •

ب \_ المانعين للجمع في الحضر .

#### أ - المانعون للجمع مطلقة :

وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ، فهم يمنعون الجمع بين الصلاتين فلا يجوز الجمع عندهم لا حضرا ولا سفرا ، لا لمطر ولا لمرض ، لا لطين ولا لخوف في كل ذلك وغير ذلك من الأعذار لا يجوز الجمع عندهم إلا في عرفة ومزدلفة (١) •

وذكر النووي أن الصاحبين ـ أبا يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ـ خالفا أبا حنيفة رحمه الله تعالى وردّه عليه غير واحد من الحنفية وهم أعلم بمذهب الصاحبين منه (٢) • وقد صرح محمد بن الحسن الشيباني بمنع الجمع ونقله عن ابي حنيفة ولم يعلق عليه (٣) • فقال رحمه الله : (قال أبو حنيفة رحمه الله : من أراد أن يجمع بين الصلاتين بمطر أو سفر أو غيره ، فليؤخر الأولى منهما حتى تكون في آخر وقتها ويعجل الثانية حتى يصليها في أول وقتها فيجمع بينهما فيكون كل واحد منهما في وقتها ، ولا ينبغي أن يجمع بين صلاتين في وقت صلاة واحدة إلا الظهر والعصر جميعاً ، فانهما يجمعان في وقت الظهر لوقوف الناس بعسرفة وصلاة المغرب والعشاء ليلة جمع (٤) لان النبي على قال للذي سأله وصلاة : الصلاة أمامك ، فأما غيرها من الصلوات فليس ينبغي أن تجمعا في وقت واحد ) (٥) •

وأخذ أبو حنيفة هذا الرأي عن إبراهيم النخعي وحكاه عن أصحاب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير (۲/۸۲۹-٤۷۰) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢ر٥٨٠) وعمدة الفاري (٧/٥٠) وبدل المجهود (٦/٣٨٣) ٠

ر٣) وقال في الموطا بروايته ص ٨٦ : ( لا تجمع بين الصلاتين في وقت واحد ) واستثنى جميع عبرفة ومزدلفة .

<sup>(</sup>٤) جومع : بفتّح الجبّم هي المزدلفة ومن اسمائها الشعر الحرام أيضاً انظر مشارق الأنوار (١٥٣/١) •

<sup>(</sup>ه ) الحجة على أهل المدينة (١/١٥٩ سـ١٦٤) •

روى ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٤٥٨) عن إبراهيم النخعي قال: كان الأسود وأصحابه ينزلون عند وقت كل صلاة في السفر، فيصلون المغرب لوقتها ثم يتعشون ثم يكثون ساعة تم يصلون العشاء ٠

وروى ابن أبي شبيبة في مصنفه أيضا (٢/٥٩) وابن سلعد في الطبقات (٦/٧) عن إبراهيم: ان الأسود كان ينزل لوقت الصلاة في السفر ولو على حجر •

ورواه القاضي أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو متوجه إلى مكة أناخ ولو على حجر (٦) .

وأخذه الأسود عن عبدالله بن مسعود ، قال محمد بن الحسن الشيباني : أخبرنا سلام ابن سليم الحنفي عن أبي أسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد قالا : كان عبدالله بن مسعود يقول : لا جمع بين الصلاتين الا بعرفة الظهروالعمر (٧) .

قال ولى الله الدهلوي محدث الهند في (حجة الله البالغة) (^) :

( وكان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المدينة ، وكان احفظهم لقضايا عمر ولحديث ابي هريرة وكان إبراهيم لسان فقهاء الكوفة « عبدالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأصحابهما » فإذا تكلما ال سعيد وإبراهيم الشيع ولم ينسباه إلى أحد فإنه في الأكثر منسوب إلى أحد من السلف صريحاً أو اياء ونحو ذلك ، فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما ، وأخذوا عنهما وعقلوه وخرجوا عليه ، والله أعلم ) .

<sup>(</sup>٣) الآثار (ص٣٠) ورواه عبد الرزاق في المسنف (٣/٥٥) عن الثوري عن حماد عن الاسود (٧) المحجة على أهل المدينة ١٦٥/١ وانظر بدل المجهود ٢/٢٨٦ وفيه ( ان ابن شهداد في دلائل الاحكام ذكر هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما ) قلت : ويوجه من دلائل الاحكام نسخة مخطوطة بمكتبة الازهر رواق المغاربة رقم خاص (٣٣٢٦) وعام (٣٤١١) حديث ، ويقع في ثلاثة أجزاء، وكلهها في مجلد واحد ، بحالة جيدة ، مسطرتها (٢١) سطرة ، وقال الناسنج : انه وقع الفراغ من جمع الكتاب يوم الخميس، التالث والمشربن من جمادى الاول سئة ثماني عشرة وستمائة ، علما بان وفاذ الؤلف كانت سهينة (٣٦٣ه) .

<sup>(</sup>٨) (١/٥/١) وانظر لزاماً قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص١٣٣ وما بعدها، وما توس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة (ص١٤) طبعة الهند ،

#### وقال في موضع آخس :

( وكان أبو حنيفة رضي الله عنه الزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه لا يجاوزوه إلا ما شاء الله وكان عظيم النسأن في التخريج على مذهبه ، دقيق النظر في وجوه التخريجات ، مقبلاً على الفروع أتم ٌ إقبال ) •

وهذا القول مه منع الجمع الا بعرفة ومزدلفة مهذا القول مه منع الجمع الا بعرفة ومزدلفة من دكره ابن شداد في كتابه ( دلائل الأحكام ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (٩) ٠

ونسب ابن عابدين هذا القول للسيدة عائسة رضى الله عنها فقال :

( وقد أنكرت عائشة على من يقول بالجمع في وقت ِ واحد) (١٠)٠

وذهب الى هذا الرأي الحسن البصري وابن سيرين فيأحد قوليه(١١)٠

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/٤٥٩) أنهما قالا : ما نعلم من السنة المجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر إلا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعنساء بجمع .

وقيل كرهه الحسن ومكحول (۱۲) ويراد من الكراهة التحريم كما هو معروف في مذهب السلف الصالح على ما بسطه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين (۱/۳۹) وقد صرح بهذا صاحب التلويح كما حكاه عنه العيني في عمدة القاري (۷/۰۰۱) والسهار نفوري في بسذل المجهسود (7/7/1) وحكى ابن قدامة في المغني (7/7/1) هذا رواية عن ابن الماسم واختياره ، وجاء في المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي (1/7/7): (وقد روى ابن القاسم في المجموعة ما يقرب من قول أبي حنيفة ) وزاد صاحب التلويح نسبته إلى عمرو بن دينار والثوري وعمر بن عبد العزيز وسالم والليث بن سعد وجابر بن زيد (1/7) .

<sup>(</sup>۱۱) انظر طَرحُ التَشْرِيبُ (۱۲/۳٪) وسرح الزرقائي على الموطا (۱/ه۲۹) ومعالم الســـئن (۲۹۰/۱) وفتح الباري (۱/۸۰۰) ومصنف عبد الرزاق (۲۸۳۰) ٠

<sup>(</sup>١٢) سُرحُ السنة (٤/١٩٦) ومعالم السنن (١/٣١٣) .

<sup>(</sup>١٣) انظر : بذل المجهود (٦/٣٨) وأوجز السالك (١١/٣) وعمدة القاري (١٥٠/٧) .

## تضارب الأقوال في مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وبعض فقهاء الأمصسار:

وقد تضاربت الأقوال في مذهب كل من سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن سيرين وابن القاسم والثوري وعمر بن عبد العزيز وسالم والليث بن سعد رحمهم الله تعالى ، ولم أقف على نصوص فيها التصريح بمذهب السيدة عائشة رضي الله عنها وجابر بن زيد وعمرو بن دينار ، وكأن ابن عابدين حكى هذا القول عن السيدة عائشة رضوان الله عليها لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/87) وأحمد في مسنده (7/87) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/87) وأبو يعلى كما في المطالب العاليسة في شرح معاني عن مغيرة بن زياد الموصلي عن عطام عن عائشة :

( ان النبي ﷺ كان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخس المغسرب ويعجل العثماء في السفر ) .

فظاهر هذا الحديث بلفظه المذكور أن السيدة عائشة تقول بالجمع الصوري في السفر وهذا موافق لمذهب الحنفية ، فنقل ابن عابدين لازم قولها (١٤) و أما تصريحه بإنكارها على من يقول بالجمع علم أقف عليه في المراجع الحديثية والتاريخية التي بين يدي ، ولم يذكره الزركشي في الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة و

بل روى عبد الرزاق في المصنف (٢/٥٥) عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن أم ذرة مدولاة لعائشة مع عائشة أنها كانت تأمر النساء بالجمع بين الصلاتين في السفر فكأنها رضي الله ترى الجمع بين الوقت لا بالفعل على المتبادر من ظاهر هذه الرواية •

وأما نسبته إلى جابر بن زيد وعمرو بن دينار فماخوذ ... على أغلب ظني ... من ظن جابر بن زيد ... أبي الشعثاء ... وعمرو بن دينار من بعده في الزيادة التي عند البيهقي في السنن الكبرى (١٦٧/٣) ومسلم في الصحيح (١٦٧/٢) وغيرهما : قلت (عمرو بن دينار) : يا آبا الشعثاء الطنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال (جابر بن زيد) : وأنا أظن ذلك •

<sup>(</sup>١٤) على فرض صحته عنها وفيه المغيرة بن زياد (ضعيف ) على اختلاف فيه ، انظر ميزان الاعتدال (١٤٩/٧) ومجمع الزوائد (١٢٩/٧) وعمدة القاري (١٤٩/٧) .

هذا منشأ حكاية المنع عن عائشة وجابر بن زيد وعمرو بن دينار رضى الله عنهم

وأما بيان التضارب في النقل عن سعد بن أبي وقاص وابن عمسر رضي الله عنهما فقد ذكرنا أن ابن شداد حكى عنهما المنسع في دلائل الأحكام وذكر البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٥): عند حديثه عن الجمع بين الصلاتين في السفر: آن الإمام أحمد بن حنبل قال: روينا الجمع بين الصلاتين في السفر عن ٠٠٠ وذكر جماعة منهم: سسعد وابن عمر رضي الله عنهم (١٦) ٠

وحكى صاحب التلويح المنع عن ابن سيرين وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري (72/7) أن مذهبه -12 ابن سيرين - جواز الجمع مطلقاً بشرط الا يتخذ خلقا وعادة وتابعه عليه الشوكاني في نيل الأوطار (71/7) وصرح صاحب البحر الزخار (71/7) ان له قولين ، ولم أقف على المتأخر منهما وحكى -12 صاحب التلويح -112 المنع أيضاً عن المنوري وعمر بن عبد العزيز وسالم والليث بن سعد رحمهم الله تعالى ، أما الثوري فالمنقول عنه جواز الجمع مطلقاً في السفر ، اعني تقدياً وتأخيراً ، سواء كان السير مجداً أم لا (11/7) ولم أر له نصاب في المحم في الحضر ، والذي في الموطأ (11/7) مع شرح الزرقاني وفي المدونة الكبرى (11/7) ومصنف عبد الرزاق (11/7) عن سالم جواز الجمع بعذر السفر ، ونقله عنه البغوي في شرح السنة (11/7)

( اختلف أهل العلم في الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه وهو قول ٠٠٠ وذكر سالم بن عبدالله ) وانظر معالم السنن (٢٦٣/١)٠

<sup>(</sup>۱۰) (۲/ل - ۱/۸) وانظر مختصر خلافیات البیهقی (۱/۷۸) وفیه : روینا ۰۰۰ دون : (قال احمد) وانظر السنن الکبری (۱/۹۹) وما بعدها والمغنی لابن قدامة مع الشرح الکبیر ( ۱۱۲/۲) .

<sup>(</sup>٦٦) وتبين لي منشأ حكاية المنع عن سعد وهو المتقدم عن السيدة عائشة رضي الله عنها يظهر ذلك من مصنف ابن أبي شيبة ٢/٥٥٧ ومصنف عبدالرزاق ٢/٩٥٥ .

<sup>(</sup>١٧) أَنْظُرُ مثلاً نَسَلِ الأوطار (٣/ ٢٦١) واوجلُ المسالك (١١/٣) .

والمشهور عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى جواز الجمسع حتى في المطر ، انظر المجموع (٤/٣٨) ومعالم السنن (١/٤٢٦) وفتاوى ابن تيمية (٨٢/٢٤) وما بعدها ، بل ذكر الخطابي في معالم السنن (١/٢٦٥) انه  $_{-}$  أي عمر بن عبد العزيز  $_{-}$  أجاز للممطور ان يجمع في الطين وفي حالة الظلمة .

ولعل مستند صاحب التلويح ما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/٥٩٤٩٥) والسيوطي في اللآلىء المصنوعة (٢/٣٦ـ٤٢) قال حفص بن غياث عن أبي عبدالله قال : جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز (لا تجمعوا بين الصلاتين إلا من عذر) والعذر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في سنن حرملة يكون بالسفر والمطر ، فيزول التعارض المنقول عنه إن ثبت الكتاب المزعوم ، وما أظنه يئبت لإن حفص بنغياث مجهول كما قال الحافظ في لسان الميزان (٢/٣٠٠) ،

والقول بان مذهب الليث بن سعد في الجمع بين الصلاتين 'دهذهب الحنفية أي المنع المطلق للجمع فغير دقيق على إطلاقه · وذلك :

- إن نص رسالة الليث إلى الإمام مالك في منع الجمع بعذر المطر (١٨)
   والأدلة التي ساقها فيها لا تدل إلا على ذلك وتفيد بمفهومها جواز
   الجمع في السفر •
- ب ـ وهذا ما صرح به ابن حزم في المحلى (١٧٢/٣) فذكر أن الليث أنكر الجمع في غير السفر ·
- ج \_ والمشهور والمنقول عن الليث جواز الجمع بعذر السفر ، كما قال غير واحد (١٩) · والأقوال المشهورة هي التي يعتمد عليها ويرد ما عداها ، إلا إذا قام الدليل المكذب للمشهور بما لا يقل عنه قوة ·

<sup>(</sup>١٨) انظر نص الرسالة كاملا في اعلام الموقعين (٨٣/٣) وانظر ص٤٠ و١٠٥ من هذا البحث٠ (١٩) انظر طرح التنريب (١٢٦/٣) ، ونيل الاوطار (٢١٣/٣) والليث بن سعد فقيه مصر لاحمد خليسل/ص ١٣٥٠ ٠

وأما ابن القاسم فقد روى عنه في المجموعة ما يقرب من قسول أبي حنيفة ، وذكر الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى (٢٥٧/١) بعد نقله لما روى عنه في المجموعة أنه قال أيضاً : ( من جمع بين المغسرب والعشاء في الحضر لغير مرض أعاد العشاء أبداً ) ، فقول ابن القاسم هذا يفيد بمفهومه أن مذهبه جواز الجمع في الحضر لعذر المرض \_ وهذا المنقول عن المالكية \_ وأنه يمنعه في الحضر من غير عذر .

قال الشيخ أبو محمد معقبا على مقولة ابن القاسم ـ على ما ذكره الباجي في المنتقى (١/٢٥٧) ـ يريد إن كان صلاها قبل مغيب الشفق، أي إن كان الجمع في الفعل فجائز ولا يعيد ٠

وذكسر المواق رحمه الله تعالى في التاج والإكليسل (٢٠): إن ابن القاسم قال منسماع عبد الوهاب له: (إني لأكره الجمسع بين الصلاتين في السفر وهو أخف عندي للنساء) فمقولته تدل على أنه يرى مشروعية الجمع بين الصلاتين للمرأة ، ومقولته هذه مشل قوله في المدونة : ( وخففه في المرأة لمشقة النزول عليها لكل صلاة مع حاجتها إلى الإستتار) فتكون الكراهة في حق الذي لم يجد به السير .

ونقل الباجي عنه \_ أي ابن القاسم \_ إنه قال في العتبية في الجمع بين الصلاتين للخوف من العدو: (لم أسمعه لاحد، ولو فعله لم أرَ به باساً) وقد كان يقول قبل ذلك لا يجمع بينهما بعذر الخوف من العدو (٢١) .

وعلى كل حال فقول ابن القاسم فيه دلالة واضعة على جواز الجمع في السفر وجوازه في الحضر وللخوف من العدو ، فأين قوله من مقولة علماء الحنفية ؟ فبلا شك وبلا ريب إن مذهبهم - رحمهم الله نعالى - يختلف عن رأي ابن القاسم ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢٠) (٢٠٣/٢) بهامش مواهب الجليل وفيه ايضاً أن ابن القاسم قال بالجمع الصودي فلمله محمول على ما ذكسرنا •

<sup>(</sup>۲۱) المنتقى ( ۱/۲۵٦ ) ٠

### نسبة المنع للجمع بين الصلاتين للإمام البخاري وتحقيق ذلك :

ونسب القول بمنع الجمع بين الصلاتين مطلقاً للإمام البخاري رحمه الله تعالى ، وذلك لأنه ترجم في جامعه في كتاب مواقيت الصلاة : باب تأخير الظهر إلى العصر (٢٢) .

جاء في عمدة القاري (٥٠/٥) : « أي هذا باب في بيان تأخير صلاة الظهر إلى أول وقت العصر والمراد أنه لما فرغ من صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر وليس المراد أنه جمع بينهما في وقت واحد ، ·

ونسب هذا القول للبخاري الكشميري رحمه الله تعالى ففال : « وإن أمثال هذه الألفاظ تشعر بانه اختار في الجمع مسلك الحنفية ، ولذا عبر بتأخير واحد إلى آخر » (٢٣) .

وقال محقق الحجة على أهل المدينة السيد مهدي حسن الكيلاني: « وقد مال الإمام البخاري إلى ما قلنا ... أي المنع المطلق للجمع ... يظهر ذلك لمن تأمل في تبويبه » (٢٤) .

ولكن لا يسلم بهذه الدعوى وبهذا القول ، فالصحيح \_ في نظرنا \_ ما ذكره ولي الله الدهلوي في شرح تراجم أبواب البخاري (ص٥٧ه-٥٨) ( إن غرض البخاري من عقد هذا الباب الإشارة الى توجيه الحدديث وصرفه عن الظاهر ، أعني جمعه عليه الصلاة والسلام من غير عذر في الحضر ، بأنه كان فعله ذلك جمعاً في الصدورة بتأخير الظهر إلى وقت العصر ، وأدائها في آخر جزء من وقتها متصلا باول وقت العصر ) .

ويؤيده ما ترجم له رحمه الله تعالى في كتاب تقصير الصيلة ، مثل : باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ، فاستعمل البخاري هذه الترجمة إشارة الى جواز الجمع بين المغرب والعشاء في السفر .

<sup>(</sup>٢٢) انظر صحيح البخاري (٢٣/٢) مع فتح الباري .

<sup>(</sup>٢٣) فيض الباري (٢/١١١) ٠

<sup>(</sup>٢٤) انظر التعليق على الحجة على اهـل المدينة (١٦١/١) .

قال الحافظ ابن حجر: « وكأنه - أي البخاري -رأى جواز الجمع بالسفر ، سواء كان سائراً أم لا ، وسواء كان سيره مجداً ام لا »(٢٠)٠

ومثل باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحسل قبل أن تزيغ الشمس فيه ابن عباس عن النبي على ، ففي هذه الترجمة إشسارة إلى مشروعية جمع التأخير عند البخاري ولكنه يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر كما قال ابن حجر في فتح الباري (٨٢/٢) .

وقيل: أشار البخاري في ترجمة ( باب تأخير الظهر الى العصر ) إلى إنبات القول بإشتراك الوقتين ولا نسلم ذلك لأن من تأخير الظهر الى العصر لا يفهم ذلك ولا يستلزمه (٢٦) •

### ب ـ المانعون للجمع في الحضر:

وذهب جماعة من أهل العلم إلى منع الجمع في الحضر ، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى : ( والعمل على هسذا عند أهسل العلم ، أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة ) (٢٨) .

وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى ، قال في المحسلي ( ٣/١٧١ - ١٧١) :

<sup>(</sup>٢٥) فتح الباري (٢/ ٥٨٠) ، وانظر شرح الكرماني على البخاري (١٧٣/٦) ٠

<sup>(</sup>٢٦) انظر عمدة القاري (٥/٣٠) ٠

<sup>(</sup>٢٧) انظر ارشاد الساري (١/ ٩١) وسرح الكرماني (١٩٢/٤) ٠

<sup>(</sup>۲۸) جامع الترمذي (۱/۲۵۳) .

( وأما في غير السفر فلا سبيل البتة إلى وجود خبر فيه الجمع بتقديم العصر إلى وقت الظهر ولا بتأخير الظهر إلى أن يكبر لها في وقت العصر ولا بتأخير المغرب إلى أن يكبر لها بعد مغيب الشفق ، ولا بتقديم العتمة إلى قبل غروب الشفق ، فإذ لا سبيل إلى هذا ، فمن قطع بهذه الصفة على تلك الأخبار التي فيها الجمع فقد أقدم على الكذب ومخالفة السنن الثابتة ) ، ويقول رحمه الله تعالى أيضا : ( ونحن نرى الجمع بين الظهر والعصر ثم بين المغرب والعشاء أبدا بلا ضرورة ولا عدر ولا مخالفة للسنن لكن بأن يؤخر الظهر كما فعل رسول الله يه إلى آخر وقتها فيبتدأ في وقتها ، ويسلم منها ، وقد دخل وقت العصر فيسؤذن لها للعصر ويقام وتصلى في وقتها وتؤخر المغرب ، كذلك إلى آخر وقتها فيكبر لها في وقتها ويسلم منها ، وقد دخل وقت العصاء فيؤذن لها ويقام وتصلى العشاء في وقتها فقد صبح بهذا العمل موافقة الاحاديث كلها ، وموافقة يقين الحق في أن تؤدى كل صلاة في وقتها ، ولله الحمد) ،

وإلى هذا الرأي ذهب الليث بن سعد رحمه الله تعالى فجساء في رسالته إلى الإمام مالك رحمهما الله تعالى : ( وقد عرفت أيضا عيب إنكاري إياه ساي على ابن شهاب وهو من القائلين بمشروعية الجمع في الحضر بعذر المطر سان يجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله عز وجل) (٢٩)

والظاهر أن هذا مذهب الأوزاعي ، فنقل الخطابي في معالم السنن (١/٥٢٥) وعن أصحاب الرأي إن الممطور يصلي كل صلاة في وقتها ، ونقل غيره عنه أنه يقول إن الجمع في السفر يختص بمن له عذر أي يشترط الجمع في حق من يجد به السير (٣٠) ، وهو اختيار تقي الدين السبكي فنقل عنه ابنه تاج الدين المنع فقال رحمه الله : ( والبحر الوالد يمنع الجمع بالمطر مطلقاً وله فيه تصنيف مستقل ، أعني : في منع الجمع بالمطر ، أما جوازه بالسفر فهو متوسط بين الشافعي وأبي حنيفة ) (٣١) ،

<sup>(</sup>٣٩) انظر نص الرسالة كاملا في المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سلميان اللسبوي (٣٩) (١٨/٨) واخدها عنه ابن القيم واوردها في كتابه القيم اعلم الموقعين (٣/٣) واتسار اليها الفاضي عياض في ترتيب المدارك (٣/٣٤ـ٤٤) .

<sup>(</sup>٣٠) انظر ارشاد الساري (٢/ ٣٠٠) ونيل الاوطار (٣/ ٢٦١) وفقه الامام الاوزاعي ، رساله دكتوراه لعبدالله محمد الجبوري (١/ ٥٥٥) وحكى ابن قدامة في المغني (٢/٤/٢) عنه جواز الجمع لأجل الطسر .

<sup>(</sup>٣١) التوشيح على التصحيح (ل ٣٢/)) مغطوط ٠

وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى فقال: (أما الجمع للمسافر فقد ثبت بالأحاديث الكثيرة ، وذكر بعضها) ثم قالمانعاً للجمع في الحضر: (وأما الجمع للمريض والخائف وفي المطر فلم يرد في ذلك دليل يختُصه إلا ما يفهم من قول الرواة لحديث الجمع بالمدينة فإنهم قالوا « من غــير خــوف. ولا سفر ولا مطر ، وقد استدلوا على جيواز الحميع لهم بقياسهم على المسافر وليس بقياس صحيح ولو كان صحيحا لجاز لهم قصر الصلاة ) (٣٢) •

وقد أفرد الشوكاني منع الجمع في الحضر برسالة مستقلة أسماها ب (تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع) •

وذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين الدكتور نورالدين العتر في كتابه دراسات تطبيقية في الحديث النبوى (٣٣) .

\* \* \*

### القسم الثاني - المجيزون للجمع بين الصلاتين :

وينقسم المجيزون للجمع إلى فريقين أيضا :

# ا \_ المجيزون للجمع بين الصلاتين مطلقا:

وهذا مذهب الشبيعة الإمامية ، يقول عبد اللطيف البغدادي في الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنة والإجماع :

( وأما مذهب أهل البيت ، وهم الأئمـة الأثنى عشر من آل محمــد صلى الله عليه وآله وسلم ، فمذهبهم الثابت عنهم بصراحة ووضوح هو جواز الجمع بين الصلاتين : الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقاً يعنى سفراً وحضراً لعذر أو لغــير عذر ، جمع تقديم أو جمع تأخير ) •

### ويقول أيضاً:

( وتبعهم في مذهبهم هذا شيعتهم في كل عصر ومصر ولذا تراهم يجمعون غالباً بين الظهــر والعصر وبين المغــرب والعشاء في ســـفرهم وحضرهم لعذر أو لغسير عذر ) (٣٤) •

<sup>(</sup>٣٢) السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار (١٩٣/١) ٠

<sup>(</sup>۳۳) ص (۵۶ ــ ۵۰) ۰ (۳۳) ۰ (۳۶) ص (۳۶ ــ ۱۸) ۰

وجاء في رسالة الجمع بين الصلاتين لحسين يوسف مكي العاملي (٣٠) ما يلي :

( والروايات الواردة عن أهل البيت في هذا الموضوع كشيرة جـدآ وكلها تدل على أنَّ عمل النبيِّ على وقوله وعمل أهل البيت تبعاً له ، وقولهم كان على عدم وجوب التفريق ، وكان على جواز الجمع وعليسه سار علماء الشبيعة وعامتهم بلا شبهة ولا ارتياب ، تبعا للنبي على والأثمـة ، فجواز الجمع عند الشبيعة قد قامت عليه الأدلة فلا إشكال.فيه )٠

### ويقول في موضع آخس :

( إنَّ الجمع عندنا ــ أصحاب المذهب الجعفري ــ جائز في الحضر مطلقاً ، بلا شرط ولا قيد ولا عــذر ) (٣٦) .

وذهب إلى هذا الرأي بعض علماء الإباضية (٣٧) ، وحكى الشوكاني ذلك خلقاً وعادة (٣٨) •

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣٩):

( وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث ) والذي في معالم السنن : (٢٦٥/١)

﴿ وَكَانَ أَبِنَ المُنذَرِ يَقُولُ بِهُ وَيَحْكِيهِ عَنْ غَيْرِ وَأَحَدِ مِنْ أَصِيحَابٍ الحديث وسمعت أبا بكر القفال يحكيه عن أبي اسحاق المروزي ) . وحكاه غيره عن غيرهم ونسبه في المغني (٢/ ١٢١). إلى شبرمة أيضاً ٠

وقد رواه صاحب البحر الزخار (١٦٩/٢) عن الإمامية والمتوكل على الله أحمد بن سليمان والمهدي أحمد بن الحسن ٠

<sup>(</sup>۳۵) ص (۲۹) ۰

<sup>(</sup>٣٦) ص (٤٦) ٠

<sup>(</sup>٣٧) القول العتبر في احكام صلاة السفر (٢/ ٤١) .

<sup>(</sup>۳۸) نیل الأوطاً (۳/۱۶۲) . (۳۸) م ۲ ص ۲۶ . (۳۳)

ورواه ابن مظفر في البيان عن علي رضي الله عنه وزيد بن على والهادي وأحد قولي الناصر وأحد قولي المنصور بالله ، وقال الشوكاني معقباً عليهما : ( ولا أدري ما صحة ذلك ، فإن الذي وجدناه في كتب بعض هؤلاء الأثمــة وكتب غيرهم يقضي بخلاف ذلك ) (٤٠) ٠

# ب \_ المجيزون للجمع بين الصلاتين للعاد :

وهذا مذهب سائر الأثمة وجهور العلماء ، فقد أجازوه فيغير المكانين المذكورين ـ أعني عرفة ومزدلفة ـ لعـ ذر شرعي على اختلاف بينهم في الأعذار المبيحة للجمع على النحو التالي:

### ١ \_ السبسان :

ذهب جماعة كبيرة من الفقهاء الى مشروعية الجمع بعذر السفر ولم يخالف إلا الحنفية ومن حذا حذوهم في منع الجمع على الإطلاق ، وقد قدمنا أسماءهم وتتبعنا الأقوال المتضاربة عنهم حسب الوسع والطاقة ، ولله الحمد والمنَّة •

واختلفوا في شروط السفر المبيحة للجمع ، فمنهم من اشترط :

## ا \_ الجد في السير:

فمذهب المالكية جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين بسبب السغر ويختص بمــن يجد في السير وكذا قال الليث بن سعد والأوزاعي (٤١) ٠

وهذا الرأي هو المشهور عن الإمام مالك كما قال غير واحد من أهل العلم (<sup>٤٢</sup>) \*

<sup>(</sup>٤٠) نيل الأوطار (٣/٢٥٥) ٠

<sup>(</sup>١٤) المدونة الكبرى (١١١/١) ونيل الاوطار (٢١٣/٣) وبدل المجهود فيحل ابي داود (٦٨٣/١)٠

<sup>(</sup>٤٢) المراجع السابقة ، ويبدو من أقوال الأئمة المالكيين المتاخرين أن الجمع يجوز مطلقا . فقي حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٩) : « جواز الجمع مطلقاً ، سواء جد في السير أم لا ، كان جده لادراك أمر أم لاجل قطع السافة ، والذي حكى تشهيره هو الأمام ابن رشد » .

وذهب سائر الأنمة إلى مشروعية الجمع في السفر لقطع الطريق خاصة دون اشتراط الجد في السير فيه · وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وابن حبيب وابن الماجشون من المالكية (٤٣) ·

وقال الزرقاني في شرحه للموطأ (٢٩٥/١): ( ولمالك رواية أخرى مسهورة في جواز الجمع في السفر وان لم يجد" به السير) • واشتراطه البجد في السير لجواز الجمع في السفر رواية ابن القاسم عن مالك وراي ابن القاسم أيضاً ، وقال بعضهم : إن ذلك ـ أعني زيادة اشتراط الجد في السير ـ من زيادة أشهب •

وأصل أشهب يأباه على ما ستسمع من كلامه وعلى ما حكاه عنه صاحب المقدمات وابن بطال في شرح البخاري وابن حارث في كتاب الاتفاق والاختلاف ، ذلك أنه يجيز جمع الصلاتين المشتركتي الوقت من غيير خوف ولا سفر ولا مرض على مقتضى حديب ابن عباس الآتي ذكره (٤٤).

وذكر الباجي عنه انه قال: (أحب إلي" أن لا يجمع بين الظهسر والعصر في سفر ولا بحضر إلا بعرفة ، ومع ذلك فإن للمسافر في جمعها ما ليس للمقيم ، وإن لم يجد به السير وله إذا جد" به السير من الرخصة ما ليس له إذا لم يجد به ، وللمقيم أيضا في ذلك رخصة ، وإن كان الفضل في غير ذلك ، إلا أن له الرخصة لانه صلى في أحد الوقتين اللذين وقتت جبريل عليه السلام ) (٤٥) ،

فإذا كان أصله أن لا يشترط السفر ولا وجود العذر فكيف يشترط جداً في السير ؟ ومن هنا تعلم قيمة ما في الجواهر وكلام ابن الحاجب ، إذ ينسبان ذلك لأشهب ولكن الذي في كلام الجواهر على معنى الموافقة للمشهور ، لا على معنى المخالفة كما يقتضيه كلام ابن الحاجب ، فكلام الجواهر أشبه من هذا الوجه وأصل نسبة هذا لأشهب والله أعلم إلما هو شيء وقع في كلام المازري ، ونسخه كشيرة الخلاف جداً ولم أركلك لغيره ممن تقدم (٤٦) ،

<sup>(</sup>٤٣) المنتقى شرح الموطأ (١/٥٥٦) والتاج والأكليل (٢/٣٥١) وعارضة الأحوذي (٣/٢٦) وعمدة القاري (٧/١٠) والمحلى (٤/٦٤٢) وكشاف القناع (٣/٣) .

<sup>(££)</sup> العيار العسرب (١/٤٥١) . (ه\$) الثناة شرب المارك المارك

<sup>(</sup>٤٥) المنتقى شرح الوطأ (٢٥٣/١) . (٤٦) المعيار المعرب (٢/١٥٤) .

ب ... واشترط الشافعية في المعتمد من مذهبهم أن يكون السفر مما يجوز فيه القصر ، فلا يجوز الجمع عندهم في السفر القصير ·

هذا ما اختاره الشيرازي في المهذب (١١١/١) وذكر في التنبيه ص ٤١ قولين ولم يرجع ورجيّح النووي في تصحيح التنبيه ص ٢٠ «مخطوط» و في الأصول والضوابط ص ٤٥٠ ، و في شرحه لصحيح مسلم (٢١٢/٥) المنع في السفر القصير ((1) ، ووافقه الأسنوي في تذكرة التنبيه في تصحيح التنبيه ((1)) مخطوط ، ولم يشترط المالكية والظاهرية هذا الشرط ((1)) .

ج \_ واختلفوا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع ، فمنهم من قال : هو سفر القربة كالحج والغزو وهو ظاهر رواية ابن القاسم ، ومنهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك (٤٩) .

والمنصوص عن الحنابلة عدم جواز الجمع إلا في سفر يبيح القصر ويشترطون في السفر المبيح للقصر أن يكون مباحاً وطويلاً (°°).

وظاهر كلام ابن حزم في مسألة قصر الصلاة يأبى اشتراط هذا الشرط للجمع إذ أنه لم يتعرّض للإختلاف في نوع السفر عند حديثه عن الجمع بين الصلاتين وإنما تعرّض له عند حديثه عن مسألة القصر (٥١) ونقل رحمه الله تعالى عن جماعة من السلف منهم ابن مسعود وطاووس وإبراهيم التيمي عدم جواز القصر إلا في سفر القربة (٥٢) .

وقد علمت مذهب ابن مسعود في الجمع بين الصلاتين ٠

<sup>(</sup>٤٧) وصحح المنع ابو زرعة العرافي في طرح التنريب (١٢٩/٣) ولم يذكر غيره البيضاوي في الغابة القصوى في دراية الفتوى (١٣٣١/١) ·

<sup>(</sup>٤٨) وانظر كلاما جامعاً مفيداً في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر القصير في العيسار المعرب (٢٠٤/١) والمحلي (٢٦٤/٤) .

<sup>(</sup>٤٩) بداية المجتهد (١/٣/١) والمهذب (١/٩/١ و ١١١) ٠

<sup>(</sup>٥٠) الروض المربع ص ٩٩ ـ ١٠٠ ومنار السبيل (١/١٣٤ و ١٣٦) والمحرد في اللقه (١٠) الروض المربع عن المذهب كما قال المرداوي في الانصاف (٢/٢٣) ٠ (١٢٩/١)

<sup>(</sup>١٥) المحلِّي (٤/٤٢) مسألة رقم (١١٥) ٠

<sup>(</sup>۲۹۸) المحلى (٤/٨٢٤) •

وأما مذهب طاووس فذكر عبد الرزاق بسنده إلى طاووس: قالت له امرأة أن كرياً ليحملني على أن أجمع بين الصلاتين فقال: لا يضرك أما ترين أن الناس يجمعون بين الصلاتين صلاة الهاجرة وصلاة العصر بعرفة وصلاة المغرب والعشاء بجمع (٥٣)، فظاهر جوابه عدم اشتراط القربة في السفر المبيح للجمع، ولم أقف على رأي للتيمي في الجمع بين الصلاتين •

د ـ ويشترط المالكية في السفر المبيح للجمع ان يكون في البر لا في البحر، قصراً للرخصة على موردها (٤٠) •

### ٢ ـ المطر والثلج والبرد:

فالمالكية يجيزون للمقيم جمع التقديم بين العشاءين فقط في المسجد بسبب المطر الغزير \_ على القول المشهور \_ وهو الذي يحمل أواسط الناس على تغطية الرأس وسواء كان واقعا أو متوقعا ويمكن علم ذلك بالقرينة ، ومثل المطر الثلج والبرد (٥٥) .

والمعتمد عند الشافعية مشروعية جمع التقديم بين الظهرين والعشاءين في المسجد بسبب المطر الذي يبل الثياب ، ولا يجمع لاجل ما لا يبلها منه ، ويجمع لأجل الثلج إن كان يبل ثيابه وإلا لا يجمع ويشترطون ومعهم أبو ثور قيام المطر وقت افتتاح الصلاتين المجموعتين(٥٠) ومذهبهم القديم جواز الجمع بعذر المطر تقديما وتأخيرا (٥٠) . والحنابلة يجيزون الجمع بين العشاءين خاصة بسبب الثلج والجليد والبرد والمطر (٥٠) .

### ٣ ـ الوحسل:

والطين ـ والمراد به الو َحَل ، بفتح الحاء ، وتسكينها لغة رديئة كما في القاموس (٤/٦٥) ـ سبب للجمع باتفاق عند المالسكية بشرط اقترانه بالظلمة والمقصود بها ظلمة الليل من غير قمر فلو غطى السحاب القمر فليس بظلمة فلا يجمع لذلك ٠

<sup>(</sup>٥٣) مصنف عبد الرزاق (٢/٥٥٠) وسنده : عن محمد بن مسلم عن ابراهيم بن ميسرة قال : جاءت امرأة الى طاووس ٠٠٠ الخ ٠

<sup>(</sup>٤٥) شرح منح الجليل (١/ ٢٥٠) والشرح الصغير (١/ ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٥٠) التاج والأكليل (٢/١٥٤) وأسهل المدارك (١/٢٣٤) والثمر الداني ص١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٥٦) روضة الطالبين (١/ ٣٩٩) وفقه ابي ثور ص٢٥٠ رسالة ماجستير لسعدي حسين على جبر٠

<sup>(</sup>٥٧) روح المعاني (٥١/١٣٧) وزاد المحتاج (١/١١٣) ومعرفة السننوالآثار (٢/٩٦-ب) مغطوط ٠

<sup>(</sup>٥٨) المغنّي (٢/٤٧٢) والفروع (٢/٨/٢) ٠٠

ولا يجمع للظلمة وحدها ولا للطين وحده ، أما الظلمة فاتفق أهل المذهب على أنه لا يجمع بها وحدها وأما الطين فقد صرح القرافي بمشهورية القول بعدم الجمع وعليه اقتصر صاحب المختصر وهو المعتمد فيالمذهب(٥٩).

وهو \_ أي الوحل \_ سبب للجمع عند الحنابلة ولم يشترطوا اقترانه بالظلمة ويخصونه بالعشاءين كالجمع في المطر (٦٠) . ولم يــرُ الشــــافعية وأبو ثور الجمع بسبب الوحل (٦١) ٠

### ٤ \_ المسرض:

وهو سبب لجمع التفديم بين الظهرين والعشاءين إذا خاف حصول دوخة تمنع من أداء الصلاة على وجهها أو إغماء يمنعه من الصلاة عند دخول وقت النانية ، عند المالكية (٦٢) ، ويجيز الحنابلة للمريض الجمع بين الصلاتين وبما في ذلك المرضع والمستحاضة والمعذور والعساجز عن الطهارة لكل صلاة وله الأرفق به من تقديم أو تأخير (٦٣) . ولم يسرَ الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين ورأى اسمحاق له ذلك (٦٤) ٠

#### ه \_ العسلر والحاجسة:

وذهب جماعة من الفقهاء أنَّ العذر المبيح للجمع لا ينحصر في سفر ولا مطر ولا وحل ولا مرض بل يعمها وسائر الأعذّار ، كثيرها وقليلها وأضعفها ، أعلاها وأدناها كحاجة بيت أو ورود قادم أو ضيف فضلًا عن شغل شاغل يخاف فيه على البعض فوت الصلاة ، وهذا مذهب الإباضية فالمنقول عنهم جواز القران - وهو الجمع - لأي عدر من الأعدار التي تشتق إيقاع كل صلاة بوقتها وإن لمال خاف الضمان أو لم يخف ، وكالمال

<sup>(</sup>٥٩) اسهل المدارك (١/ ٢٣٥) والتاج والاكليل (٢/ ١٥٦) وحاشية العسدوي (١/ ٢٩٥) والثمر السدائي ( ص ١٩٠ )

<sup>(</sup>٦٠) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٣٣٨/٢) وشرح ثلاثيات المسئد (١٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٦١) الام (١/٩٦) وفقه أبي ثور ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٦٢) المنتقى شرح الموطَّا (١/٤٠٥) وحاسَّية العدوي (١٠٠/١) والثمر الداني ص١٩٠٠ ٠

<sup>(</sup>٦٣) تصحيح النَّروع (٢/ ٩/٣) والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٦/ ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٦٤) جامع الترمذي (١/٣٥٧) ٠

غيره وأما تلف النفس أو بعضها فأعظم ، ودخل اتصال النجس وعدم إدراك صلاتين كل بوقتها في العذر ، وقد يدخلان في المرض لإن اتصال النجس وانتقاض الوضوء لا يلحق كل صلاة لوقتها كالمرض ومن ذلك اتصال الرعاف ويجوز لمن خفي عنه الوقت لغيم لا يدري به الوقت وهذا هو الصحيح في مذهبهم (٦٥) .

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد فإنه نصّ على أنه يجوز للحرج والشغل) وقيد هذا الشغل بكلام القاضي أبي يعلى فقال رحمه الله : ( قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا : يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له ذلك ) (٦٦) .

وهذا مذهب جماعة من الأغة ، ذكر الشوكاني عنهم جواز الجمع مطلقاً بشرط آلاً يتتّخذ ذلك خلقا وعادة (٦٧) وعند التحقيق يكون مذهبهم المنقول عنهم جوازه للحاجة لمن لا يتخذه عادة ٠

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٦٨) :

(وذهب جماعة من الأثمة الى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من اصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي اسحاق المروزى عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر) .

قلت: وعلمت الخلاف في قول ابن سيرين وقرأت رأي أشهب في اشتراك الوقت بين الصلاتين فوضع رأيه تحت ( المجيزين للجمع مطلقا ) أولى من ذكره هاهنا وقرن رأيه مع من ذكرهم الإمام النووي رحمه الله تعالى لا يسلم من مقال ، فتنبه •

\* \* \*

<sup>(</sup>٥٠) شرح النيل وشفاء العليل (٢/ ٣٩٠) والقول المعتبر في احكام صلاة السفر (٢/ ٣٩) ·

 <sup>(</sup>٦٦) مجموع الفتاوى \_ ابن تيمية (٢٨/٢٤) ٠
 (٧٦) نيل الأوطار (٣١٤/٣) ٠

<sup>(</sup>۸۸) شرح صحیح مسلم (۵/۹۱۷) .

### بيان تضارب الأقوال في مذاهب بعض الأمَّة وتحقيق ذلك:

- ر \_ لم تضطرب الأقوال في مذهب أبي حنيفة وهو عدم جواز الجمسع الله في عرفة ومزدلفة ونسب بعضهم خطأ إلى الصاحبين \_ أبي يوسف ومحمد \_ مخالفة شيخهما أبي حنيفة وقد أسمعناك قول الإمام محمد ابن الحسن الشيباني من كتابه الحجة على أهل المدينة إذ أنه نقل المنع وارتضاه ، وعلمت أيضاً ردود الحنفية على من أدعى ذلك .
- ٢ ـ وقع اضطراب شديد غير مستساغ في مذهب المالكية فنسب إليهم تارة منع جمع التقديم ونارة أخرى منع جمع التأخير \_ وهذا في السفر \_ أما في الحضر فذكر بعضهم أن المالكية لا يجيزون الجمع في الحضر إلا في مسجد النبي على ونقل آخرون أن مذهب المالكية جواز الجمع مطلقاً دون أي قيد أو شرط ، هذه الاضطرابات نسبت لمذهب المالكية ولخصتها لك على وجه الإجمال .

### وإليكها على وجه التفصيل:

قال العلامة الكسميري رحمه الله تعالى : ( وقد صرح المالكية أنَّ الجمع في التأخير فعليَّ – أي صوري – فقط ، وفي التقديم وقتي ) (١٩٩) وذكر السوكاني وغيره رواية عن مالك جواز جمع التأخير دون التقديم(٧٠).

وهذان القولان \_ كما لا يخفى عليك \_ متناقضان ، وحاصصل مجموعهما عدم مشروعية الجمع مطلقاً أو مشروعيته تقدياً ونأخيراً ، والأول لم يقل به الإمام مالك قطعاً وإلا ما لزم أن يذكر الإمام محمد ابن الحسن هذه المسألة في الحجة على أهل المدينة ، والناني رواية أهل المدينة عن مالك كما قال ابن رشد في بداية المجتهد (١٧٢/١) .

وروى زياد بن عبد الرحمن عن مالك : ( لا يجمع بين صلاتين ليلة المطر إلا في مسجد النبي ﷺ لفضله ) •

<sup>(</sup>٦٩) فبض الباري سرح صحيح البخارى (٢/٤٠٠) .

<sup>(</sup>٧٠) نيل الأوطار (٣/٢/٣) وارتباد الساري لشرح صحبح البخاري (٢/٣٠٠) ٠

وذكر صاحب دراسات اللبيب في الاسوة الحسنة بالحبيب الله مذهب الإمام مالك جواز الجمع مطلقا فقال رحمه الله تعالى : ( وعندي أن مالكا رحمه الله تعالى أخذ بحديث الجمع هذا من غير عندر وحاجه مالكا رحمه الله تعالى أخذ بحديث الخمع هذا من غير عندر وحاجه ميث قال بالاشتراك في وقت الظهر والعصر وفي وقت المغرب والعشاء أو لفظة أخر الظهر على الله عليه وسلم فصلاها في وقت العصر مثلاً لا يدل على أزيد مما قاله رحمه الله تعالى ومعنى الإشتراك في مذهبه هو أنه قال : يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ولا يذهب وقت الظهر بل يمتزج الوقتان إلى غروب الشمس فوقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت وقت مختار ، ووقت الأداء آخره إذا بقي إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات ، تم قال رحمه الله : ( وقال ــ أي الإمام مالك ــ يمتذ وقت المغرب ثم بعد ذلك يشترك والعشاء ، فوقت الإختيار عنده في المغرب وقت واحد ويتسع إلى وقت العشاء ووقت الأداء باقر إلى أن يبقى من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات ) (٧١) ،

قلت: ومنشأ هذا القول رواية ابن وهب وعيره عن مالك أنه مال : (إن الظهر والعصر آخر وقتها إلى غروب الشمس ) (٢٢) ، وهذا محمول على أصحاب الضرورات والأعذار ·

قال ابن عبد البر" رحمه الله تعالى بعد ذكره لرواية ابن وهبر ما نصئه:

(وهذا عندنا أيضا على أصحاب الضرورات لأن رسول الله الله على جمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما لضرورة السفر ، فكل ضرورة وعذر فكذلك ) (٧٣) • ونقل أيضا عن مالك رحمه الله تعسالي ما يؤيد هذا التوجيه فقال : ( وقال مالك : من أغمى عليه في وقت صلاة

<sup>(</sup>٧١) دراسات اللبيب في الاسوة الحسنة بالعبيب لامين السندي ص ٢٨٧ ، الدراسية السابعة وانظر منشا سهوه ايضا في نسبة هذا القول للامام ماليك في ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الاربعة المتناسبات (١٦٦/١) .

<sup>(</sup>٧٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٣/٢٧٧) .

<sup>(</sup>٧٣) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٣/٧٧)، وانظر (٨/٨) .

فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهراً كانت أو عصراً قال : والظهر والعصر وقتهما في هذا إلى مغيب الشمس فلا إعادة عليه ، قال : وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله ) (٧٤) •

وعلى هذا التوجيه يتضع علم صحة قول صاحب الدراسات أن مالكاً أخذ بحديث الجمع هذا من غمير عذر وحاجة ·

أما رواية زياد بن عبد الرحمن عن مالك : لا يجمع إلا في مستجد النبي على وعللوا اختصاص ذلك بالفضل ولإنه ليس هناك مسجد غيره ينتابه الناس على بعد ، فهذه الرواية شاذة عنة كما قال الشيخ عليش في شرح منح الجليل (٢٥٢/١) والمباركفوري في تحفة الأحوذي (١٥٢/١) .

وأما قول الكشميري رحمه الله تعالى إن مذهب الإمام مالك مشروعية الجمع الوقتي في التقديم دون التأخير فلا يستقيم مع المسهور عنه ، نعم جاء في المدونة الكبرى: (قال مالك: فأحب ما فيه ألي أن يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يجعل الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها إلا أن يرتحل بعد الزوال فلا أرى بأسا أن يجمع بينهما تلك الساعة في المنهل وهو المنزل الذي في المفاوز على طريق السفر وقت أن يرتحل والمغرب والعساء في آخر وقت المغرب والعساء في آخر وقت ولم يذكر في المغرب والعساء مثل ما ذكر في الظهر والعصر عند الرحيل من المنهل) (٧٠) •

ومثله في رسالة ابن أبي زيد القيرواني : ( وإذا جدا السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء وإذا ارتحت في وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ ) وعلق العدوي على ( ٠٠٠ يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ) بقوله : ( هذا جمع صوري لا حقيقي هو الذي تقدم فيه إحدى الصلاتين عن وقتها المعروف أو تؤخر عنه وهذا

 <sup>(</sup>٧٤) الرجع السابق (٣/٤٨٢) •

رُه٧) المدونة الكبرى (١/١/١-١١٢) والمناهل هي المنازل التي في الفاوز على طريق السفر كما قال المواق في التاج والأكليل (١٥٣/٣٠) •

صلينت فيه كل صلاة في وقتها ) (٢١) . ولكن يتنزل هذا الكلام على حالة خاصة كما هو المعروف عند المالكية وهي : إن دخل وقت النفهر \_ أي بزوال الشمس \_ والمسافر سائر ونوى النزول بعد الغروب ، فيجمع بين الصلاتين جمعا صوريا فيصلي الظهر في آخر وفتها الاختياري والمعرب والعشاء له حكم هذا النفصيل مع ملاحظة أن غروب الشمس ينزل منزلة الزوال عند الغلهر ، بينما إن نوى المسافر \_ الذي دخل عليه وقت الظهر وهو سائر \_ النزول ومن هنا يتضح اللبس الذي وقع فيه من قوتل الإمام مالك عدم مشروعية ومن هنا يتضح اللبس الذي وقع فيه من قوتل الإمام مالك عدم مشروعية جمع اتأخير أو أنه عنده جمع صوري .

والخلاصة إن رواية ابن القاسم عن مالك اختيار حمى التأخير في السفر ورواية أهل المدينة عنه التسوية بين جمع التقديم والتاخير ، والله تعالى أعلم •

٣ \_ أما الشافعية فالثابت عندهم وعند إمام المذهب رحمه الله تعالى جواز جمع التقديم والتأخير في السفر · روى ابن أبي حانم الرازي قال : أخبرنا أبو محمد حدثنا يونس بن الأعلى قال : سألت الشافعي عن الجمع بين الصلاتين في السفر فقال : كيفما قدم أو أخر جاز ، إن شاء : جمع في وقت الأولى وإن شاء جمع بينهما في وقت الآخرة (٧٨) ·

وقد أشرت إلى الخلاف الواقع في الجمع في السفر على عو في القصير أم الطويل ؟ وبينت أنَّ الراجح عند الشافعية منع الجمع في السيفر القصير ويؤكده أنَّ غير واحد من شراح المنهاج للنووي قيد قوله وهو يتحدث عن مشروعية الجمع في السفر (وكذا القصير في قول) قيد غير واحد هذه المقولة به (قديم) أي الجديد من مذهب الشافعية منع الجمع في السفر القصير وعلى خلاف القديم (٧٩)،

<sup>(</sup>٧٦) حاشية العدوي (١/ ٢٩٨) وانظر الثمر الداني ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٧٧) الفقه الاسلامي وأدلته (٢/٢٥٣) والفواكه الدوائي (٢٧٤/١) .

<sup>(</sup>۷۸) آداب الشافعي ومناقبه ص۲۸۲ وراجع المجموع (٤/ ٣٧٠ ـ ٣٧٣) وشرح مسلم (٥/٢١٢)، والسنن الكبرى (٣/ ١٥٩) .

<sup>(</sup>٩٩) زاد المحتاج (١/٣٠٧) ونهاية المحتاج (٢/٣٧٧) .

ويقصر الشافعية جواز الجمع في الحضر على عذر المطر ، كما هـو المنقول عنهم ، وقد نصَّ على ذلك الإمام نفسه في الأم (٩٦/١) ونفل غير الشافعية عن الشافعية أقوالا غير معتمدة في مذهبهم ، فأحببت أن أنعرض لها كاشفا النقاب عنها لئلا يقع فيها بأحث أو مدرس ، وخصوصا أن بعض أهل زماننا يأخذون أقوال المذاهب من غير مظانها ، فترى أحدهم ينسب للإمام مالك قولا ويحيلك إلى المجموع وآخر يذكر أن مذهب الإمام الشافعي في مسألة كذا ٠٠ وكذا ويرجعك إلى المغني ، فإلى الله المستكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٠

أقول: نسب الجصاص رحمه الله تعالى إلى الشافعي جواز الجمع بعذر المرض. وهذا لم يقل به الشافعي ، والقول المعتمد في المذهب على خلافه ولم يصححه إلا جماعة منهم (^^) .

ونسب أبو شعيب الدوكالي للشافعية خصوصية الجمع بعذر المطر بسجد النبي الله (١٨) ، وعلمت أن هذه رواية شاذة لزياد بن عبدالملك عن مالك •

3 — أما الإمام أحمد فالمنقول عنه مشروعية الجمع في الحضر بعذر المطر وقصره على المغرب والعشاء ومشروعيته بعذر المرض • قال الآثرم : قيل لإبي عبدالله : الجمع بين الظهر والعصر في المطر • قال : لا ما سمعت ، وقال — أي الأثرم — قيل لإبي عبدالله : المريض يجمع بين الصلاتين • قال : إني لأرجو ذلك إذا ضعف  $(^{\Lambda})$  والمشهور عنة جواز الجمع في السفر القصير  $(^{\Lambda})$  •

\* \* \*

<sup>(</sup>٨٠) أحكام القرآن للجصاص (٢٧٥/٢) وتابع الجصاص الكشميري في فيض البسادي (٨٠) في نسبة مشروعية الجمع بعدر المرض للشافعي ورايت هذا القول منسوبا للشافعي في جواهر الفقه (ل/١/٢٠) ـ مخطوط معتمداً على الفتاوى الظهيرية فلملها الأصل في النسبة ، هذا وقد نسب بعض الشافعية هذا القول للشافعي سسياتي ذكرهم ومناقشتهم .

<sup>(</sup>٨١) نقل هذا تلميذه عبدالله الجراوي عنه في كتاب (المعدث الحافظ ابوسعيب الدكالي) ص ٢١٠

 <sup>(</sup>٨٢) المغني مع الشرح (٢/١٧ و ١٢٠) .
 (٨٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٢/٢٤) .

# المبحث الثالث

# منشأ الخلاف بينهم في أصل مشروعية الجمع بين الصلاتين

منشأ خلاف العلماء في أصل مشروعية الجمع بين الصلاتين يعود إلى خمسة أمـور (١):

الأول: تعارض الآثار الواردة في الجمع مع أحاديث توقيت الصلاة فمن رأى تخصيص التوقيت بأحاديث الجمع أجازه ومن ذهب إلى عسدم التخصيص وتأول الآثار الواردة في الجمع منعه ·

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى :

( وأما الرخصة فالجمع في السفر والمرض والمطر ، فمن تمسيك بحديث صلاة النبي على مع جبريل عليه الصلاة والسلام وقد أمنه فلم يسر الجمع في ذلك ومن خصيه أثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه وقاس المرض عليه ) (٢) .

الثاني: اختلافهم في جواز القياس على جمعي عرفة ومزدلفة ممن ذهب إلى جواز القياس عليها أجازه ومن رأى عدم جواز القياس عليها منع الجمع فيما عداهما .

وفَصِّلَ ابن دقيق العيد في هذا الأمر ، فقال رحمه الله تعالى :

(لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة ، ومن ههنا ينشئ نظر القائسين في مسألة الجمع ، فأصحاب أبي حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقا ويحتاجون إلى إلغاء الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع وهو الإشتراك الواقع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، إما مطلقا أو في حالة العذر وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في محل الإجماع وهو إقامة النسك ) (٣) .

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (١/١٧١) والموجز في الفقه الاسلامي المقارن ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي (١/ ٥٦٢) نقلاً عن العمدة .

<sup>(</sup>٣) احكام الأحكام (٢/١٠٠) .

قلت : ويؤيد جواز القياس ما خرَّجه الإمام مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبدالله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر ؟ فقال : نعم ، لا بأس في ذلك ، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة (٤) .

قال المواق في التاج والأكليل: (فهذا سالم قد نزع بما ذكرنا وهذا أصل صحيح لمن ألهمه الله رشد ولم تمل به العصبية إلى المعاندة ومعلوم أن الجمع للمسافر رخصة وتوسعة ) (°) .

وقال الزرقاني : ( فقاس سالم المختلف فيه على المتفق عليه بجامع ان العلة السفر ) (7) •

وضعف ابن رشد وغير مدا الرأي ، ففي بداية المجتهد (٧) : (وهو مذهب سالم بن عبدالله أعني جواز القياس ، ولكن القياس في العبادات يضعف ) •

وإتماماً للفائدة أقول: قد 'نقل الخيلاف' في جبريان القياس في العبادات، فمنهم من منع مطلقاً لكونها أمورا تعبدية لا مجال للعقل فيها والقياس يعتمد معقولية العلة، والبعض فصيل فمنع في أصول العبادات ككون الصلاة خمسة أوقات، وأجاز القياس في الأمور التي تعرض للعبادات من صحة وفساد، كقياس صلاة على أخرى في الصحة لوجود ما يوجبها فيها (^) ولذا جاز القياس في مبطلات الصلاة وفي الجمع بين الصلاتين وفيها (م)

وعند التحقيق في جريان القياس في مسألة الجمع بين الصلاتين نجد أن العلة مختلفة في الموضعين لإنه إنما جمع بينهما بعرفة لحاجة الناس إلى الإشتغال بالدعاء والتفرغ له إلى غروب الشمس فشرع تقديمها لذلك ، ولما كانت العلة عامة وأصلها للشريعة لحقت بالواجب وأما علة المسافر بعنى المشقة التي تلحقه بالنزول لصلاة العصر وهي علة غير عامة ولكنها شائعة وهي الرفق بالإنسان دون التفرغ للشريعة فأوجبت الاباحة (١٠) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ (١/ ١٤٥) ومصنف عبد الرزاق (٢/ ٥٥٠) ٠

<sup>(</sup>٥) التاج والأكليل (٢/١٥٣) ٠

<sup>(</sup>٦) شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٩٥) ٠

<sup>· &</sup>quot;( 174/1 ) (V)

<sup>(</sup>٨) اصول الفقه الاسلامي/لبدران ابي العينين بدران/ص١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٩) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٢٥٩) ٠

قال إمام الحرمين: (ودليله - أي الجمع بين الصلاتين - من حيث المعنى الإستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة ، فان سببه احتياج الحاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم وهذا المعنى موجود في كل الأسفار) (١٠) .

وقال الشوكاني وتبعه صديق حسن خان : وهذا في قياس الجمسع في السفر على الجمع في عرفة ومزدلفة ، أما قياس الجمع في الحضر على الجمع في السفر فوهم ، لإن العلة في الأصل هي السفر وهو غير موجود في الفرع ، وإلا لزم مثله في القصر والفطر (١١) .

ولو أنه ثبت بالنص أو الإجماع علية خصوص (حرج السعر) لصحة الجمع لما جاز التفكير في قياس المطر عليه ، لان علة الحكم غير متوفرة فيه حينئذ ، ولاستقام كلام الشوكاني وصديق حسن خان رحمهماألله تعالى والحاصل إن للوصف المناسب درجات من حيث الإعتبار وعدمه ومن هذه الدرجات التي يرقى فيها الوصفالمناسب من حيث الإعتبار أن لا يكون الشارع قد تعرض له بواسطة نص أو إجماع على عليت للحكم ، ولكن ثبت حكم شرعي بيض أو إجماع بي وفقه ، أي أن المجتهد اطلع على حكم ثابت بنص أو إجماع يتماشى ويتلامم مع الوصف المناسب الذي استخرجه ورآه ، وإن لم يكن ثمة أي نص أو إجماع على علية الوصف لذلك الحكم ، فخرج السفر الكائن لكثرة الاشغال وخوف على الضلال ملائم للجمع بين الصلاتين فيه ، وقد جاء حكم السارع على وفقه ولكن بدون نص أو إجماع على أن (حرج السفر ) بخصوصه هو العلة ولكن بدون نص أو إجماع على أن (حرج السفر ) بخصوصه هو العلة في (صحة الجمع ) إذ من المحتمل أن تكون خرء من العلة وأحد مقوماتها .

أما جنس (الحرج) بقطع النظر على خصوصية الأنواع التى تحته فمؤثر في حكم صحة الجمع بالنصّ أو الأجماع لإعتبار الشسارع إياه في السفر والحج ، فقد ثبت تأثير جنس الحرج في نوع الحكم وهو : صحة الجمع بين الصلاتين وبناء على ذلك يمكن قياس المطر على السفر في هذا الحكم بجامع جنس الحرج الموجود في كل منهما (١٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۰) شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٩٥) .

<sup>(</sup>۱۱) السيل الجرار (۱۹۳/۱) وفتح العلام (۱۹۹/۱) .

<sup>(</sup>١٢) ضوابط المسلحة في الشريعة الاسلامية رسالة دكتــوراه لمحمد سعيد رمضــان البوطي ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩ .

الثالث: اختلافهم في تأويل الآثار الني رويت في الجمع والإستدلال منها على جواز الجمع لإنها كلها أفعال وليست أقوالاً • والأفعال يتطرق اليها الاحتمال كثيراً ، أكثر من تطرقه إلى اللفظ •

الرابع: إختلافهم أيضاً في تصحيح بعض الأحاديث وبلوغ بعضهم يعض الأحاديث دون البعض ٠

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (وسبب هذا النزاع \_ أي نزاعهم في الجمع بين الصلاتين ... ما بلغهم عن أحاديث الجمع ، فإن أحاديب الجمع قليلة ، فالجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه وهو منقول بالتواتر فلم يتنازعوا فيه ، وأبو حنيفة لم يقل بغيره لحديث ابن مسعود الذي في الصحيح أنه قال : (ما رأيت رسول الله على صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة ، وصلاة المغرب ليلة جمع ) (١٣) . وأراد بقوله : ( في الفجر لغير وقتها ) التي كانت عادته أن يصليها فيه ، فإنه جاء في الصحيح عن جابر ( أنه صلى الفجر بمزدلفة بعد ان برق الفحر ) •

وهذا متفق عليه بين المسلمين ، أنَّ الفجر لا يصلى حتى يطلع الفجر لا بمزدلفة ولا غيرها لكن بمزدلفة غلَّس بها تغليساً شديداً ، وأما أكثر الأئمة فبلغتهم أحاديث في الجمع صحيحة كحديث أنس وابنعباس وابنعمر ومعاذ وكلها في الصحيح ) (١٤) .

المخامس: اختلافهم أيضاً هل للصلوات أوقات مشتركة ، فمن رأى أن للظهر والعصر وقتآ مشتركا وللمغرب والعشاء وقت مشترك أجاز الجمع بين الظهرين والعشاءين جميعاً ، ومن منع اشتراك الأوقات منسع الجمع المطلق وجوَّزه لإعذار ِ نَصَّ عليها في مذهبه (١٥) ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١٣) آخرجه البخاري ومسلم وغيرهما • وسيأتي تخريجه •

<sup>(</sup>۱٤) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۳/۲٤) .

<sup>(</sup>١٥) مقدمات ابن رشد (١١٢/١) بديل المدونة وانظر الجمع بين الصلاتين على ضـــو٠ الكتاب والسنة والاجماع ص ٢٩-٣٠ ، والمبسوط (١/٥٠٠) .

# الفصسل الثساني

# وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأدلة على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر ·

المبحث الثاني: الرد على منكريه ( ازالة الحظر عن جواز الجمع في الحضر ) .

المبحث الثالث : حكم الجمع بين الصلاتين وحكمة مشروعيته ·

## المبحث الأول

# الأدلة على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر

سبق أن قدمنا ان مذهب جمهور العلماء مشروعية الجمسع بين الصلاتين لعذر واختلفوا في الأعذار المبيحة له وفي بعض الشروط التي يجب ان تتحقق فيه وفي وقته وفي وقت وجود العذر واستدلوا على مسروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر عما يلي :

### أولاً - خبر ابن عباس رضي الله عنه وطرقه وشواهده:

خرج الشيخ الألباني حفظه الله تعالى خبر ابن عباس وجمع طرقه ورواياته في إرواء الغليل (٣٤/٣) حديث رقم (٥٧٩) وأجاد وأفاد في ذلك ، فإليك ما قاله مع ملاحظة أن ما بين المعكوفين [] من اضافاتي (١) .

أخرج مالك (١/١٤٤/١) عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس أنه قال :

( صلى رسول الله على الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر ) قال مالك: أرى ذلك كان في مطر [ ووافقه على ظنه جماعة من أعل المدينة وغيرها منهم الشافعي ، انظر المجموع(٤/٣٧٨) ومقدمات ابن رسد (١١٢/١) وشرح الزرقاني (٢٩٤/١)] .

وأخرجه مسلم  $[1/843_-82]$  وأبو عوانة (7/70) وأبو داود 7/7 رقم [1/10) ، والشافعي (1/10) وكذا ابن خزيمة في صحيحه [7/70] رقم [7/8] والطحاوي [8] في شرح معاني الآثار [1/9] والبيه [8] السنن [8] ([1/7]) [9] معرفه السنن والآثار [1/7] وفي معرفه السنن والآثار [1/7] مخطوط) والبغوي في شرح السنة [1/9] رقم [1/9] ) ، كلهم عن مالك به .

<sup>(</sup>١) وكذلك الهوامش وقد تغيرت ارقام بعض الصفحات في بعض المراجع نظراً لاختسلاف الطبحات وعزوت للمعجم الكبير المطبوع والعزو في الأصل للمخطوط ، فاقتفى التنبيه ٠

وقد تابعه زهير حدثنا أبو الزبير به ، وزاد :

( بالمدينة \_ قال أبو الزبير \_ فسالت سعيدا : لم فعل ذلك ؟ فقال : اراد أن لا يحرج أحدا من أمته ) .

أخرجه مسلم والبيهةي [ في السنن (7/7) والبغوي في شرح السنة (3/4) رقم (3.4) ثم أخرجاه وكذا أبو عوانة والطيالسي (777) والشافعي (1/9) [ والحميدي في المسئد (1/77) رقم (1/9) وعبد الرزاق في المصنف (1/9) رقم (1/9) رقم (1/9) وكذا أحمد (1/9) من طرق أخرى عن أبي الزبير به وصرح بسماعه من سعيد عند الطيالسي وقد تابعه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير به إلا أنه قال : (مطر) بدل (سفر) .

أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود (١٢١١) والترمذي (١/٥٥٣) والبيهقي [في السنن] (١/٧٧٣) وأحمد (١/٤٥٣) .

وتابعه عمرو بن هسرم عن سعيد بلفظ : ( ان ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسولالله الله الله الطهر والعصر جميعة ) .

أخرجه الطيالسي (٢٦١٤) : حدتنا حبيب عن عمرو بن هرم به ورواه النسائي [ ٢٦٨٦] من طريق حبان بن هلال وهو ثقة حجة [ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٢/١٤٨) والجرح والتعديل ق٢ م٣ ص ٢٩٧] حدثنا حبيب به بلفظ : ( ان ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل وزعم ابن عباس انه صلى مع رسول الله على بالمدينة الأولى [٢] والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء ) وهذا إسناد جيد ، وهو على شرط مسلم ٠

<sup>[7]</sup> الأولى هي الظهر وسميت بهذا الاسم لأنها اول صلاة ظهرت في الاسلام وذلك لانها اول صلاة صلاها جبريل بالنبي على وما وقع عند الدارقطني الله نزل في الصــبح فهو وهم ويغلب على ظنى الله التبس عليه تعليم النبي على أعرابيا في المدينة بتعليم جبريل اياه في مكة ، انظر حاشية السندي على النسائي (٢٨٦/١) ومواهب الجليل ( ٣٨٣/١) .

### وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس:

ا \_ فقال الإمام أحمد (٢٢٣/١): ثنا يحيى عن شعبة ثنا قتادة قال : سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال : ( جمسع رسبول الله على بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، قيل لابن عباس : وما أراد لغير ذلك [٣] ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ) •

قلت : وهذا اسناد صحيح على شرط الشيخين ، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء وقد رواه عنه عمرو بن دينار مختصراً بلفظ : ( ان النبي الله صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء) .

أخرجه البخاري [1/731] ومسلم [1/793] والنسائى [1/777] والعيالرزاق في المصنف 1/900 رقم(1/777) والطيالسي(1/777) معمنحة المعبود وأحمد (1/777) مع الفتح الرباني والحميدي(1/777) رقم(1/703) وابن أبي شيبة [1/703] والبيهقي [في السنن] (1/77) [ وفي معرفة السنن والآثار 1/97 — ب ] وزاد هـو ومسلم وغـيرهما : (قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخـر الظهر وعجل العصر ، وأخـر المغرب وعجل العشاء ، فقال وأنا أظن ذلك ) .

## ووهم بعض رواة النسائي فأدرجه في الحديث ! [t] .

قلت: ورواية قتادة عن أبي الشعثاء ترجيّح رواية حبيب بن أبي ابت بلفظ (مطر) بدل (سفر) ولم تقع هذه الرواية للبيهقي فرجح رواية أبي الزبير المخالفة لها بلفظ (سفر) برواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء هذه التي ليس فيها لفظ من اللفظين •

إسمال وقعت في مطبوع المسند وهي خطا واضح لا معنى له وفي بعض النسخ ( وما اداد الى غير ذلك ) وفي بعضها ( وما اداد الى غير ذلك ) ولكن ضرب فيها على كلمة ( غير ) وحذفها هو الصواب الموافق لرواية مسلم ، قاله الشيخ أحمد سياكر في شرحه للمسيند (٢٩٢/٣) .

<sup>[3]</sup> وان علمت هذا فالعجب من عجب الشوكاني في نيل الاوطار (٢٦٥/٣) وتابعه عليسه صديق حسن خان في فتح العلام (١٩٥/١) عندما قال : ( والعجب من النووي كيف بفسعف هذا التاويل \_ أي الجمع الصوري \_ وغفل عن رواية النسائي والمطلق في رواية يحمل على القبد اذا كان في قصة واحدة كما في هذا ) وهذا ما وقع به جماعة من المتاخرين كالكائدهلوي في اوجز المسالك (٨٢/٣) ٠٠ وغيره ٠

[ وتقديم رواية أبي الزبير على رواية حبيب بن أبي ثابت لا وجه لمه فإن حبيب بن أبي ثابت من رجال المه فإن حبيب بن أبي ثابت من رجال الصحيحين ( انظر المجمع بين رجال الصحيحين (  $(9 \ / \ ))$ ) فهو أحق بالتقديم من أبي الزبير وأبو الزبير من إفراد مسلم ( انظر ترجمته في تهذيب التهذيب  $(9 \ / \ )$ ) وأيضاً فأبو الزبير اختلف عنه عن سعيد بن جبير في المتن ، تارة يجعل ذلك في السفر كما رواه عنه قرة موافقة لحديث أبي الزبير عن أبي الطفيل وتارة يجعل ذلك في المدينة ، كما رواه الأكثرون عنه عن سعيد ،

فهذا أبو الزبير قد روي عنه ثلابة أحاديت : حديث أبي الطفيل عن معاذ في جمع السفر وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله ، وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس الذي فيه جمع المدينة ، ثم قد جعلوا هذا كله صحيحا ، لإن أبا الزبير حافظ ، فلم لا يكون حديث ابن أبي ثابت أيضا ثابتا عن سعيد بن جبير ، وحبيب أوثق من أبي الزبير ؟ وسائر أحاديث ابنعباس الصحيحة تدل على ما رواه حبيب] [٥]٠

### ويرجعه أيضا الطريق الآتية :

 $\Upsilon$  ـ قال ابن أبي شيبة  $[\Upsilon/ 80]$  : وكيع قال نا داود بن قيس الفراء عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال :

( جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ، قال : قيل لابن عباس : لم فعلذلك؟ قال : أراد التوسعة على أمته ) •

وأخرجه أحمد (١/٣٤٦) و [ عبد الرزاق في المصنف ٢/٥٥٥ رقم (٤٤٣٤)] والطبراني في الكبير [ ٣٩٧/١٠ رقم ١٠٨٠٣ \_ ١٠٨٠٤] من طريقين آخرين عن داود بن قيس به • [ أحدهما عن عبد الرزاق والقعنبي كلاهما عن داود بن قيس والثاني عن سفيان عن داود بنقيس] •

وأخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ٧/٧٦ و ١٩٦/٢ من طريقين عن سفيان عن داود بن قيس به ٠

ورواه عبد بن حميد في المنتخب ١/٥٩٧ رقم (٧٠٨) من طريقه .

<sup>[0]</sup> مجموعة الرسائل والمسائل (٢/ ٣٤) ط المنار ، الطبعة الاولى سنة ١٣٤٥هـ .

وهذا سند حسن في المتابعات والشواهد. رجاله ثقات رجال مسلم غير صالح هذا ، ففيه ضعف ورواه الطحاوي [في شرح معاني الآتار] (١/٩٥) من طريق أخرى عن الفراء وقال : (في غير سفر ولا مطر) (١) ولعل الصواب الرواية الأولى فإن لفظ (المدينة) معناه في (غير سفر) فذكر هذه العبارة مرة أخرى ، لا فائدة منها بل هو تحصيل حاصل بخلاف قوله (في غير خوف) ففيه تنبيه الى معنى لا يستفاد إلا به ، فتأمل .

[ وهذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله : ( وأيضاً فقوله (بالمدينة) يدل على أنه لم يكن في السفر فقوله ( جمسع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ) أولى بأنيقال : ( من عير خسوف ولا سفر ) (٧) .

٣ ـ قال عبدالله بن شقيق : وخطبنا ابن عباس [بالبصرة] يوما بعد العصر حتى عُر بَت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يفولون : الصلاة الصلاة ، قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينتني : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة ، لا أمَّ لك؟ تم قال : رأيت رسول الله على جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبدالله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء ، فانيت أبا هريرة ، فسألته ، فصدق مقالته ،

أخرجه مسلم [١/ ٤٩١] وأبو عوانة (٢/ ٥٥٣ - ٥٥٥) والطيالسي (٢٧٢٠) وفي رواية عنه قال : ( قال رجل لابن عباس : الصلة ، فسكت . ثم قال : الصلة ، فسكت تم قال : الصلة ، فسكت تم قال : الصلاتين على تم قال : لا أم ً لك . تعلمنا بالصلاة ؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله على ؟ ) • أخرجه مسلم وابن أبي شيبة [٢/ ٤٥٦] وزاد في آخره : ( يعنى في السفر ) •

قلت: والظاهر ان هذه الزيادة من ابن أبي شيبة نفسه على سبيل التفسير وما أظنتها صواباً فإن الظاهر من السياق أن الجمسع المرفوع إلى النبي على إنما كان في الحضر، وإلا لم يصحح احتجاج ابن عباس به على الرجل، كما هو ظاهر، ويؤيده رواية (بالمدينة) فإنها صريحة في ذلك كما تقدم .

<sup>(</sup>٦) ووقع بهذا اللفظ في همنف عبد الرزاق (٢/٥٥٥) ورواه الطبراني من طريقه بلفظ ( من غير خوف ولا مطس ) . ( من غير خوف ولا مطس ) . ( المن غير خوف ولا ملس ) . ( المن خوف ولا ملس ) . ( ال

<sup>(</sup>٧) مجموعة الرسائل والمسائل (٣/٥٣) .

### [ ويؤيده أيضاً:

٤ ـ قال الإمام أحمد (٥/ ١٣١/مع العتج الرباني) : ثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية الجمحي قال تنا الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( صلى رسول الله الله في المدينة مفيما غير مسافر سبعا وثمانيا ) ، وإسناده صحيح ، محمد بن عثمان بن صفوان بنامية الجمحي القرشي عداده في أهل الحجاز وهو ثقة من شهون بنامية والشافعي ، ذكره ابن حبان في الثقات وضعف أبو حانم ولكن ترجمه البخاري في الكبير ١/ ١/ ١/ ٨ فلم يذكر فيه جرحه ، ووقع في مطبوع المسند وتابعه عليه صاحب الفتح الرباني : ( محمد بن عثمان بن صفوان عن صفوان بن أمية الجمحي ) فزيادة ( عن صفوان ) خطأ ، صححناه من التاريخ الكبير للبخاري ونبه إليه أحمد شاكر في شرحه للمسهند من التاريخ الكبير للبخاري ونبه إليه أحمد شاكر في شرحه للمسهند (٣/ ٢٨٣) ،

وروى هذا الحديث البخاري في التاريخ الكبير ١٨٠/١/١ من طريق الإمام أحمد في ترجمة محمد بن عثمان ، ثم إن محمد بن عثمان يروي عن الحكم بن ابان ولم يذكروا انه يروي عن جده صفوان بن أمية الصحابي .

ورواه الحافظ عبد بنحميد في المنتخب ٧/٧١ه و٢٨٥ رقم (٦٠٦) و (٦٠٩) من طريق ابراهيم بن الحكم عن أبيه (الحكم بنأبان) عن عكرمة به ٠

قال الحافظ في التهذيب (٣٦٤/٢) نقلاً عن ابن حبان في الثقات (١٨٥-١٨٥) :

« وإنما وقع المناكير في رواية الحكم من رواية ابنه ابراهيم عنــه ، وابراهيم ضعيف » •

قلت : وقد ضعف ابراهيم بن الحكم غير واحد ، قال الذهبي فيه :

« تركوه ، وقل من مشاه ، روى عن أبيه مرسلات ، فوصلها » وقال ابن عدي : « عامة ما يرويه لا يتابع عليه » انظر : ميزان الاعتدال ٢٧/١ والمغني في الضعفاء ٢٧/١ .

٥ ــ وقال ــ أي الإمام أحمد ــ أيضا (٥/ ١٣٤) رقم (٣٣٩٧)
 شرح أحمد شاكر : حدثنا اسماعيل أخبرنا ليث عن طاووسعن إبن عباس:

ان رسول الله على جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعساء في السيفر والحضر · قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح ] ·

وللحديث شاهد من حديث جابر يرويه الربيع بن يحيى الأشناني قال تنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عنه قال:

( جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة ) ·

وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال ابن قانع : (ضعيف) ، وكذا قال الدارقطني وزاد : (وليس بالقوي يخطىء كثيراً ، حدّ عن الثوري (قلت : فذكر الحديث) وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل وهذا يسقط مائة ألف حديث ) •

فهو حديث معلول من رواية ابن المنكدر عن جابر وفي كلام أبي حاتم المتقدم إشارة إلى ان له أصلاً من حديث أبى الزبير عن جابر وقد وجدته ، أخرجه ابن عساكر (١/٢٧٣/١٧) من طريق محمد بن إبراهيم عن شعبة عن أبي الزبير عن جابر .

( ان النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا علة ولا مطر ) •

[ وتابعه عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال :

و صلينا مع رسول الله على نمانياً جميعاً وسبعا جميعاً يعني الظهر والمعرب والعشاء ) • رواه ابن جميع في معجم شيوخه ترجمة

رقم (٢٩١) حدثنا عبد الواحد بن أحمد قال : حدثني الحسن بن عبدالأعلى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عمرو بن دينار به ·

ويغلب على ظني أن هذا خطأ والصواب عن عمرو بن دينار عن جابر عن ابن عباس كما تقدم عند البخاري وغيره وكما في مصنف عبد الرزاق (٥/٥٥٥) من طريق معمر وكما عند الإمام احمد (٥/٥٦١) (شرح أحمد شاكر) من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وابن أبي بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس قال: ٠٠٠و ذكره ٠

### وللحديث أيضاً ثلاثة شواهد غير حديث جابر وهي:

الأول: روي الطيالسي (١٢٦/١) مع منحة المعبود • • قال: حدثنا أبو بكر الخياط قال ثنا يحيى بن هانيء بن عروة بن قعاس عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي (^) ان وفد ثقيف قدموا على رسول الله عليه ، فأهدوا اليه هدية ، فقال: أصدقة أم هدية ؟ فان الصدقة يبتغى بها وجهه الله وقضاء الحاجة ، فسألوه فما زالوا يسألونه حتى ما صلوا الظهر إلا مع العصر •

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/7/1-701) قال : قال يوسف بن يعقوب حدثنا أبو بكر 7 بمثل إسناد الطيالسي وأخرجه النسائي (7/7) عن هناد بن السري قال ثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هانيء به 7

وأخرجه العقيلي في الضفاء الكبير (٣/٣٣) قال : هذا الحديث حدثناه علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا أبو بكر بن عياش ٠٠ بمثل إسناد النسائي ٠

وقال المزي في تحفة الأشراف (٢٠٤/٧) :

( ورواه جماعة عن أبي بكر بن عياش ولم يسموا أبا حذيفة ) ٠

وأخرجه إسحاق بن راهوية ويحيى الحماني في مسنديهما من طريق أبي حذيفة المذكور كما في الإصابة في تميز الصحابة (٢/٢) .

<sup>(</sup>٨) وفي المطبوع وقع تحريف عن ابي حديقة عن عبداللك بن علقمة والتصويب من الجرح والتعديل (٥٠/٣٤) والتاريخ الكبير (١/٣/٣٤) و (١/٣٠٠) ٠٠٠٠) .

قلت : قال البخاري في رواية عبد الملك بن محمد بن بشير الكوفي عن عبدالرحمن بن علقمة الثقفي : (لم يتبين سماع بعضهم من بعض ) كما في التاريخ الكبير ((7/1/7)) والكامل في الضعفاء ((7/1/7)) وتهذيب التهذيب ((7/1/7)) وقال العقيلي في ترجمة عبد الملك بن محمد بعد أن ساق له هذا الحديث : (ولا يتابع عليه ، ولا يعرف إلا به ) .

وقال ابن عدي : ( وعبد الملك بن محمد بن بشير له في المسند شيء يسير ) ·

وشكك ابن عبد البر في صحبة عبدالرحمن بن علقمة فقال في الاستيعاب: (٢/٤٦) في ترجمة عبد الملك ابن أبي عقيل: ( وقد ذكر قوم عبدالرحمن بن علقمة في الصحابة ولا تصح له صحبة ) •

فيكون هذا الحديث معلولاً بعلتين :

الأولى: في عدم نبين سماع عبدالملك بن محمد من عبدالرحمن بنعلقمة · الثانية : الشبك في صحبة عبد الرحمن بن علقمة النقفي ·

أما الأولى ، فقد نقل الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح (٥٩٥/٢) شرط البخاري في أصل صحة الحديث من تحفق اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه وخطأ من قال إن شرطه هذا (شرط في أعلى الصحة ) • وإنه التزم ذلك في جامعه •

فقال: (قلت ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم في (جامعه) لا في أصل الصحة وأخطأ في هذه الدعوى بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في (تاريخه) بمجرد ذلك) •

ومن بين هذه الأحاديث التي أعلها الإمام البخاري لعدم تحقق اللقيا هذا الحديث ، وقد أسهب الإمام مسلم في الرد على من اشترط ذلك(٩) وقوله الذي ذهب اليه له وجاهته وقوته أشار اليها وعمل به عير واحد من كبار الحفاظ والنقاد : منهم ابن حبان والقاعاض أبو بكر الباقلاني والإمام النووي والحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي وغيرهم رحمهم الله جميعة ٠

 <sup>(</sup>٩) ووفع اختلاف في المعنى في كلام الامام مسلم هل هو الامام البخاري ام على بنالديني ؟
 ورجح سيخنا عبد الفتاح ابو غده حفظه الله تعالى القول الناني في التتمة النالثة المحال اليها في تعليقه على الموقظة (ص١٣٥-١٤٠) .

وأما الثانية : فقد ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابنجبان في الثقات ثلاثة كلهم ( عبدالرحمن بن علقمة ) ورجح الحافظ ابن حجر في الإصابة (٤١٢/٢) انهما اثنان لا ثلاثة ، وذكر واحدا منهم في القسم الأول من كتابه ومن المعلوم أن الحافظ رتب كتابه الإصابة على أربعة أقسام في كل حرف منه (فالقسم الأول) فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان ، مع تمييزه دلك كله في كل ترجمة (١٠) .

وقال ابن حبان ( يقال له صحبة ) وقال الخطيب ( ذكره غـير واحد من الصحابة ) كما في الإصابة (٤١٢/٢) ·

وعلى أي حال فإن صحت العلتان المذكورتان أنفا فعد ذكر المزي في تحفة الأشراف (٢٠٤/٧) ان الحديث : رواه أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن يزيد أبي خالم الأسدي عن عون بن أبي جحيفة عن عبدالرحمن بن أبي عقيل عن النبي الله عن عبدالرحمن بن أبي عقيل عن النبي الله و

وهذا الاسناد صحيح غير (يزيد أبو خالسد الأسدي ) قال فيه الذهبي في المغني في الضعفاء (٢/٧٥١) : ( مشهور حسن الحديث ) وقال فيه ابن عدي في الكامل (٢/٣٢/٧) :

( وأبو خالد له أحاديث صالحة وأروى الناس عنه عبدالسلام بن حرب وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه ) •

#### \* \* \*

# الثاني : من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه :

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢١/٢٦-٢٧٠) رقم (١٠٥٢٥) قال: حدتنا إدريس بن عبدالكريم الحداد ثنا أحمد بن حاتم الطويل ثنا عبدالله بن عبد القدوس عن الأعمش عن عبدالرحمن بن تروان عن زاذان قال : قال ابن مسعود : ( جمع رسول الله عليه بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقيل له ، فقال : صنعته لئلا تكون أمتي في حرج ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر الأقسام الثلاثة الاخرى في مقدمة الاصابة في تمييز الصحابة •

# قال الهيتمي في مجمع الزوائد (١٦١/٢) :

( وفيه عبدالله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري : صدوق إلا أنه يروى عن أقوام ضعفاء قلت (الهيثمي) : وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة) .

ولم يتكلم في عبدالله بن عبدالقدوس إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه •

والأول : غير قادح باعتبار ما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعش ·

والثاني : ليس بقدح معتد به ، ما لم يجاوز الحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك على أنه قد قال البخاري فيه : هو في الأصل صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء وحكى عن محمد بن عيسى أنه قال : هو ثقة • (انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٥/٥٦) والجرح والتعديل (٥/٥١) والكامل في الضعفاء (٤/٤/٥)] •

#### \* \* \*

### الثالث: من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما:

أخرجه النسائي (١/٥٨٥-٢٨٦) والطبراني في المعجم الكبير (٣١٩/١٢) رقم (١٣٢٣٣) من طريق يزيد بن زريع قال : حدثنا كثير بن قاروند ( وقال الطبراني : ابن قنبر ) قال : سألنا سالم بن عبدالله عن صلاة أبيه في السفر ؟ فأخبر عن أبيه قال : قال رسول الله عن ( إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة ) يعني الجمع بين الصلاتين وتابعه ابن شميل قال : حدثنا كثير بن قاروند به ، أخرجه النسائي (٢/٦٦١) .

# قلت : ( الألباني في السلسلة الصحيحة ٣٥٨/٣) :

وهذا إسناد حسن رجاله ثقات معروفون غير كثير بن قاروند هكذا أورده في التهذيب ولم يذكر خلافاً في اسم أبيه ورواية الطبراني تثبت ويؤيده أن ابن أبي حاتم أورده في كتابه (7/7/00): (كثير بن قنبر) وفقاً لرواية الطبراني ، وذكر أنه روى عن - علاوة على يزيد بن زريع

والنضر بن شميل – ( روح بن عبادة وعلي بن عبدالعريز ) وزاد في التهذيب مكانهما : ( يوسف بن خالد السمتي والفضل بن سليمان ) . قلت : السمتي متهم ، وسائرهم نعات قد رووا عنه ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات فهذا مع اتفاق أولئك الثقات على الرواية عنه مما يلقي الطمانينة في القلب على الاحتجاج بعديته ، والله أعلم .

[ وروى البزار قال : حدثنا الحسن بن أبي زيد ثنا عثمان بن خالد ثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال : ( جمع رسول الله على بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ) •

أخرجه البزار كما في كشف الاستار (٢/٣٣٢) رقم (١٨٩) وقال :

( تفرد به عثمان بن خالد ولم يتابع عليه ) ٠

قلت: وهذا الإسناد لا يصلح شاهدا لإن ضعفه شديد، والحديث الشديد الضعف لا يصلح في الشواهد كما هو معروف في علم مصطلح الحديث .

وقد ألان الهيثمي القول في عنمان بن خالد عندما قال :

( وهو ضعيف ) كما في مجمع الزوائد (١٦١/٢) ٠

فقد قال البخاري وأبو أحمد الحاكم وأبو حاتم فيه :

( منكر الحديث ) وقال الحاكم أبو نعيم ( حدَّث عن مالك باحاديث موضوعة ) . موضوعة ) .

انظر ترجمته في : الكامل في الضعفاء (٥/١٨٢٢) ، والمغنى في الضعفاء (٢/٤٢٤) ، والضعفاء الكبير الضعفاء الكبير (١٠٥/٣) والتاريخ الكبير (٢/٢/٢٠) والجرح والتعديل (١٤٩/٦/٣) وميزان الاعتدال (٣/٣) ] .

#### وجه الإستدلال بطرق خبر ابن عباس على مشروعية الجمع بين الصلاتين:

استدل جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) (١١) والمحدثين بطرق وروايات خبر ابن عباس رضي الله عنهما على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر ، فاحتج البيهقي في السنن الكبرى (٣/٦٦ وما بعدها ) ببعض طرقه على جواز الجمع : وبوّب عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (٢/٥٥٥) والنسائي (١/٢٩٠) وابنخزية في صحيحه (٢/٥٨) والساعاتي في الفتح الرباني (٥/١٣١) لهذا الخبر بر ( الجمع بين الصلاتين في الحضر ) ، وزاد ابن خزية والساعاتي (في المطر ) وبوّب البغوي له في شرح السنة (٤/١٩٢) بر ( الجمع بعذر ( في المطر ) وبوّب الترمذي له في جامعه (١/٥٤٣) بر ( باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر ) وبوّب له أبو عوانة في مسنده (٢/٣٥٣) بر ( ذكر خبر ابن عباس عن النبي في جمعه بين الصوات في الحضر وأنه أخر المغرب وبيان الخبر المعارض له الموجب لإداء صلاة الفريضة في وقتها والنهي عن تأخيرها ) .

وقد يعترض عليه \_ أي على مشروعية الجمع بين الصللاتين في الحضر بعذر المطر \_ برواية حبيب ابن أبي البت (من غير خوف ولا مطر) والجواب من وجهين :

الأول: أن هذه الرواية تدل بفحواها على الجمع للمطر والخــوف كما دلت رواية ابي الزبير على الجمع للخوف والسفر وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عدر كما ذهب إلى منعه الجمهور (١٢) .

قال ابن تيمية : ( وبهذا استدل أحمد على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى ، وهذا من باب التنبيه بالفعل فإنه إذا جمع ليدفع الحرج الحاصل بدون المخوف والمطر والسفر ، فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع والجمع لها أولى من الجمع لغيرها ) (١٣) .

<sup>(</sup>١١) بداية المجتهد ( ١٧٣/١ ) ونهاية المحتاج (٢٨٠/٢) وتحفة المحتساج ( ٤٠٢/٢ ) و والروض المربع ( ١٩٠٢) ٠

<sup>(</sup>۱۲) بسستان الاحباد ( ۱/۲۷۱) .

<sup>(</sup>۱۳) مجموع فتاوی ابن تبمیة (۲۹/۲۶) .

وقال رحمه الله تعالى في موضع آخــر :

( فقول ابن عباس : جمع من غير كذا ولا كذا ، ليس نفياً منه للجمع بتلك الأسباب بل إثبات منه لإنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضاً ، ولو لم ينقل انه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليـل على الجمع بها بطريق الأولى فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر وقد جمع بعرفة ومزدلفة من غبر خوف ولا مطر ) (١٤) •

الثاني: قول ابن عباس (أراد أن لا 'يحرج' أمَّته ) قد يحمل على المطر فيكون المعنى أي أن لا يلحق أمُّتُك صلى الله عليه وسلم مشقة المشي في الطين إلى المسجد كذا قال البيهقي واختاره النووي بعـــد ذكــره لتأويلات كثيرة ولكنه قال عنها ـ أي عن هذه التأويلات عدا المذكور ـ إنها باطلة وضعيفة (١٥) •

و يستكدل بخبر ابن عباس على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر من وجهين أيضاً :

الأول : قول ابن عباس ( رأيت رسول الله عليه جمع بين الظهـــر والعصر والمغرب والعشاء ) فدل ً الحديث بمنطوقه على جواز الجمع ( لان الظاهر من السياق ان الجمع المرفوع إلى النبي على إنما كان في الحضر ، وإلا لم يصبح احتجاج ابن عباس به على الرجل كما هو ظاهر ويؤيده رواية (بالمدينة) فانها صربحة في ذلك ، وان قيل : زاد ابن ابي شيبة في آخره : يعني في السفر ، قلت : الظاهر إن هذه الزيادة من ابن أبي شيبة نفسه على سبيل التفسير وما أظنها صواباً لما تقدم)(١٦)٠ وعلى فرض صحتها فيحتمل أن يكون ذلك في أوقات متغايرة كما قال الباجي في المنتقى (١/٢٥٧) .

<sup>(</sup>۱٤) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۸٤/۲٤) .

<sup>(</sup>١٥) وهذا الوصف \_ اعنى باطلة وضعيفة \_ اخدته من شرحه لسلم (٢١٨/٥) وهـدا الاختباد \_ اعنى حمل الحديث على مشقة الشي في الطين الى السبجد \_ هو اختياده في المجموع (٢٠/٤) متابعة به الببهقي كما في معرفة السنن والآثار (٢١/٦٩/ب) ولكنه في دوضة الطالبين (٢٠١/١) وشرحه لصحبح مسلم (٢١٨/٥) قوى أن يكون الجميع في خبر ابن عباس من أجل المرض انظر التعليقة الثانية على ص٠٠ من هذا البحث .

<sup>(</sup>١٦) أرواء الغلبسل (٣٧/٣) .

الثاني: من مقولة ابن شقيق ( فحاك في صدري من ذلك شيء فاتيت أبا هريرة فسألته فصد ق مقالته ) أتراه حاك في صدره ان الظهر لا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت ؟ وان العصر لا يجوز تقدعها إلى أول الوقت ؟ وهل هذا مما يخفى على أقل الناس علماً حتى يحيك في صدره منه شيء ؟ وهل هذا مما يحتاج أن ينقله إلى أبي هريرة أو غيره حتى يسأله عنه ؟ إن هذا مما تواتر عند المسلمين وعلموا جوازه ، وإنما وقعت شبهة لبعضهم في المغرب خاصة وهؤلاء يجوزون تأخيرها الى آخر وقتها فالحديث حجة عليهم كيفما كان وجواز تأخيرها ليس معلقاً بالجمع بل يجوز تأخيرها مطلقاً إلى آخر الوقت حين يؤخر العشاء أيضاً (١٧) .

# هل يشترط وجود عدد المطر لإباحة الجمع في الحضر؟

اشترط الشافعية وجود عذر المطر المبيح للجمع على ما فصلناه في المبحث الثاني من الفصل الأول وذكر بعضهم الإجماع عليه ، فقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى :

(لم يختلف العلماء كلهم أن "الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز فعلمنا واستيقنا أن "العلماء لا يجمعون على خلاف خبر عن النبي على صحيح من جهة النقل لا معارض له عن النبي على ولم يختلف علماء الحجاز أن "الجمع بين الصلاتين في المطر جائز فتأولنا جمع النبي على في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خلاف جمع النبي على من غير أن يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي من غير أن يرووا عن النبي خبر خلافه فأما ما روى العراقيون : إن النبي على الصلاة جميعا ولو ثبت الخبر عن النبي انه جمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ، فهو غلط وسهو وخلاف قول أهل الصلاة جميعا ولو ثبت الخبر عن النبي انه جمع في الحضر من غير خوف ولا مطر لم يحل الجمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر النبي على ما جمع النبي على البي على ما جمع النبي على بينهما غسير المعر فهذا جهل وإغفال غير جائز فهذا جهل وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله (١٨) .

<sup>(</sup>۱۷) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۸۱/۲٤) .

<sup>(</sup>۱۸) صحیح ابن خزیمة (۲/۸۵–۸۷) .

وقال الترمذي في أول كتاب العلل الصغير (١٩) المطبــوع بآخــر جامعه ما نصـــه :

( وجميع ما في هذا الكتاب \_ يعني به جامعه المسهور بسنن الترمذي \_ من الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين ، وذكر من بينهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما « ان النبي الشهجمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر » ثم قال رحمه الله تعالى : (وقد بينًا علة الحديثين جميعا في الكتاب) (٢٠)٠

وهو رحمه الله تعالى لم يبين في جامعه علة لل لحديث ابن عباس بل ذكر حديثاً يعارضه من طريق حنش وضعفه من أجله وإنما احتج بالعمل فقط ونقل أقوال الفقهاء ، فقال رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الجمع بين الصللاتين (٢١)

( عن ابن عباس قال : جمع رسول الله على بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، قال : فقيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ) .

قال أبو عيسى الترمذي :

(حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه ، رواه جابر بنزيد وسعيد بن جبير وعبدالله بن شقيق العقيلي وقد روي عن ابن عباس عن النبى على غير هذا :

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي على قال : منجمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائل ) .

قال أبو عيسى : ( وحنش هذا أبو على الرحبي وهو حسين بنقيس ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه أحمد وغيره ) . \* \* \*

<sup>×</sup> 

<sup>(</sup>۱۹) جامع الترمدي (٥/٧٣٦) .

<sup>(</sup>۲۰) جامع الترمذي (٥/٧٣٦) .

<sup>(</sup>٢١) جامع الترمذي (١//٥٥٥-٥٥) . \* قال ابن رجب العنبلي معلقاً على عبارة الترمذي (قد ببنا علة العديثين جميعاً في الكناب ) ما نصبه :

<sup>(</sup> فانما بين ما قد بستدل به النسخ ، لا أنه بين ضعف اسنادهما ) انظر شرح علل الترمدي ٢٧٢/٢ ، تحقيق أستاذنا الدكتور همام سعيد ، مطبوع على آلة كاتبة .

#### نظرة تحليلية في رأى ابن خزية والترمذي رحمهما الله تعالى:

١ ــ جاء في كلام ابن خزيمة ( وأما ما روي العراقيون أن النبي ﷺ جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو ، وخلاف قول أهل الصلاة جميعاً ) (٢٢) . وقد علمت أن نفي الجمع مع المطر جاء من طرق عدة في حديث ابن عباس وغيره بعضها في الصحيح ، من وفف عليها علم يقيناً أن رواية ( ولا مطر ) رواية صحيحة ، قد قالها ابن عباس رضى الله عنه كما رويت عن غيره وإليك البيان:

أ ـ أخرج مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما وأبو داود وغيرهم عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به ٠

ب \_ عن جابر بن زید عن ابن عباس به ٠ أخرجه أحمد بسند صحیح

ج \_ عن صالح مولى التوأمة عنه · أخرجه ابن أبي شيبة والطحــاوي -وأحمد والطبراني : وسنده حسن في المتابعات .

د ـ عن ابن الزبير عن جابر مرفوعاً به نحو حديث ابن عباس • أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠

فهذه أربعة طرق بعضها صحيح قطعاً وبعضها مما يستشهد به دون ريب وكلها قد أجمعت على أن جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة ً لم يكن من أجل المطر (٢٣) .

ورحم الله الحافظ ابن حجر فانه قال في تلخيص الحبير (٢/٥٠):

( ادعى إمام الجرمين في النهابة ان ذكر نفي المطن لم يرد في متن الحديث وهو دال على عدم مراجعته لكتب الحديث المسهورة فضلا عن غیرها) ۰

<sup>(</sup>۲۲) صحیح ابن خزیمة (۲۲) .

<sup>(</sup>٢٣) من تعليقات الشيخ الألباني على صحيح ابن خزيمة (٨٦/٢) وقد تقدم الكلام وافياً على خبر ابن عباس رضي الله عنهما ٠

٢ \_ وظاهر كلامهما رحمهما الله تعالى الذي نقلناه أنه لم يختلف العلماء ان ً الجمع بين الصـــلاتين في الحضر ، في غــير المطر غير جائز وانه لم يأخذ أحد بخبر ابن عباس الذي فيه ( من غير خوف ولا مطر ) ولكن قد أثبت غيرهما عن جماعة الأخذ به والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علم الأصول ، نعم يستقيم كلامهما إن حمل على منعه من غير عــذر البتة ولكن ظاهر كلامهما حصر مشروعيته في الحضر لعذر المطر بل في مقولة الترمذي ( والعمل على هذا عند أهل العسلم : أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أر بعرفة ) (٢٤) ما يدل على اختياره منع الجمع في الحضر وهذا ما جعل الدكتور نور الدين العتر حفظه الله تعالى يقول: ( ويمكن أن ندفع الاعتراض ــ أي اعتراض النووي بقوله: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شـــارب الخمر هو كمـا قاله ، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه ، وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به (٢٥) ــ بأنَّ مراد الترمذي : الإجماع على ترك العمل بالحديث بالنسبة للجمع من غير عذر فإن في سياق الحديث ما يفيد ذلك بظاهره ، ويدل على قصد الترمذي ذلك المعنى لفظ الحديث الذي أخرجه عن ابن عباس في مقابلة حديثه الأول ولا ريب في انعفــاد الإجماع على حرمة الجمع بين الصلاتين لغير عذر آما الأقوال التي نقد بها كلام الترمذي فهي في جواز الجمع لعذر غــير السفر ويوم عرفة وذلك ما وقع فيه الإختلاف الذي ذكره الامام أبو عيسي ) (٢٦) •

وعلى فرض صحة كلام ابن خزية فان (ترك الحديت بالإجماع يجب ألا يجوز إلا بشرط كون ذلك الإجماع ثابتاً عندنا كثبوت الحديث فخبر ابن عباس في مشروعية الجمع مما اتفق عليه الشيخان كما مر معك فيجب أن يكون الإجماع على تركه قد نقل إلينا برجال كرجال الشيخين على وجود جميع شرائط صحة النقل إذ لا معارضة بدون ذلك وقلما يوجد إجماع ينقل مسنداً برجال ثقات بالإتصال المشروط في صحة النقل كما لا يخفى على خدمة العلم ، فوجود إجماع يترك به الحديث الصحيح بخلافه به فرض محض عندنا ) . (٢٧) .

<sup>(</sup>۲٤) جامع الترمذي (۱/۳۵۷) .

<sup>(</sup>۲۰) ولم يسلم للنووي رحمه الله تعالى نقله الإجماع على نسخ حديث شارب الخمسر كما سبأتي قريبساً .

<sup>(</sup>٢٦) الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ، رسالة دكتوراه لنور الدين العتـــ ص ٧٤٧ .

<sup>(</sup>٢٧) دراسات اللبيب في الاسوة الحسنة بالحبيب ، ص ٢٩٨٠

﴿ وَفَي حَقَيْقَةَ الْأَمْسِ لَيْسَ حَدِيثُ صَبَّ نَبُوتُهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيمٌ ۖ إِلَّا وقد تشرَّف عالم من علماء الأمـة بالعمل به وكيف يكون قول أعـرف خلق الله الثابت صدوره منه مهملاً مع أنه لا تصدر عنه صلى الله عليـه وسلم كلمة إلا وتأخذ حقَّها من إسعاد من أريد فوزه بها وما قالها إلا عن علم محقق بمن وجهها إليه سؤال استعداده وهذا إيماننا به صلى الله عليه وسلم في أقواله نعتقد جزماً إمتناع التعطل في كلماته القدسية وعدم العلماء دهرا بعد دهـر مع أنا لا نعتقد خروج الحـديث عن المذاهب الأربعة وعلمائهم ) (٢٨)

وفي حصول المأمول من علم الأصول ما نصه:

( إعلم انه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه ، لإن قول الأكثر ليس بحجة ) ثم يعليّل صديق حسن خان رحمه الله تعالى ذلك بقوله :

( لانا متعبدون بما بلغ الينا من الخبر ولم 'ننعبُّد بما فهمة الراوي ولم يأت من قدَّم عمل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها) (٢٩).

#### بقى بعد هذا :

إن الإمام أحمد وجماعة من الشافعية والمالكية وسعيد بن المسيب وطاووس فالوا بمشروعية الجمع في الحضر لغير الخوف والمطر كما سيأتى تفصيله قريباً إن شاء الله تعالى ( كما ان حديث قتل سارب الخمر قد بحث فيه التسيخ أحمد شاكر بحنا مستفيضاً جـداً من حيت الحكم بنسخه وذلك في تحقيقه على مسند أحمد (٩/٩٤\_٩٢) ثم طبع بحثه هذا سنة١٣٧٠هـ في رسالة مستقلة قرابة مئة صفحة سماها : « كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر » وقد انتهى في بحثه : إلى أن " شارب الخمر إذا جلـد فيها ثلاث مرات فلم يدعها وشربها الرابعة يقتلل وإن حكم القتلل لم ينسخ وإن دعوى الإجماع على نسخ هذا الحديث \_ الذي أشار إليــه الترمذي \_ وترك العمل به منقوضة ، وأورد الأدلة والنقول التي تعزز قوله عن بعض الصحابة مما يتعين على الباحث الوقوف عليه ) (٣٠) .

<sup>(</sup>۲۸) المرجع السسابق •

<sup>(</sup>٢٩) حصول المامول من علم الأصول ص٥٥ وانظر : قواعد التحديث ص ٩١-٩٢ ٠ (٣٠) التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة ص ٧٠-٧١ وانظر دراسات اللبيب ص ٢٨٨٠٠

وعلى هذا وذاك : لا يبقى وجه لاستثناء هذين الحديتين ، لإنهما قد عمل بها بعض الفقهاء ، ويكون استثناؤهما في غير موطنه ، إلا أن يكون عمل من عمل بهما غير معتد به من جانب الترمذي .

٣ ـ ومن المأخذ التي تؤخذ على الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه قد عارض حديث ابن عباس الصحيح بحديث آخر ضعيف فيه حنش أبو على الرحبي •

#### \* \* \*

# الكلام على حديث ( من جمع بين الصلاتين من غير عدر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر ) وبيان ضعفه :

روى ابن الجوزي بسنده إلى ابن شاهين قال : حدثنا محمد بن علي بن محمد الواسطي حدثنا حماد بن خاله التمار حدثنا عبدالحكيم بن منصور عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله علي : ( من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ) وقال : أما حسين بن قيس فقد كنّ به أحمد بن حنبل ، وقال مرة : متروك الحديث ، وكذلك النسائي ، وقال يحيى : ليس بشيء ، وقال العقيلى : لا أصل له (٣١) .

قال السيوطي بعد أن حكى قول ابن الجوزي مختصرا :

( تبع المصنف العقيلي فانه أورد هذا الحديث في ترجمة حسين وقال : لا أصل له ، قال : وقد روى عن ابن عباس بإسناد جيد ان النبي الظهر والعصر والمغرب والعشاء (٣٢) .

والحديث أخرجه الترمذي: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه حنش به ، وقال : حنش بن قيس أبو على الرحبي ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، والعمل على هذا عند أهل العلم (٣٣) .

<sup>(</sup>٣١) تهديب التهديب (٣١٤/٢) وسياتي قريباً تفصيل مستفيض من جهابدة علم الجسرح والتعديل في حسين بن قيس المعروف به (حنش ) . (٣٢) الفسعفاء الكبير (٢٤٨/١) .

<sup>(</sup>٣٣) جامع الترمذي : أبواب الصلاة ، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين (٥٦/١٠ رقم ١٨٨)٠

وأخرجه الحاكم : حدثنا زيد بن على حدتنا محمد بن عبدالله الحضرمي حدثنا بكر بن خلف وسويد بن سعيد قالا : حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حسين بن قيس به ، وقال : حسين أبو على من أهـــل المن سكن الكوفة ، نقة (٣٤) •

وأخرجه الدارقطني : حدننا عبد الوهاب بن عيسي بن أبي حيـة وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا : حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا معتمر بن سلیمان به ، وقال : حسین هذا هو أبو علی الرحبیمتروك(٣٥).

وأخرجه البيهقي في سننه (٣٦) قال : نفرد به حسين المعروف بحنش وهو ضعيف عند أهل النقل (٣٧) .

وقال في التعقبات (٣٨):

( الحديث أخرجه الترمذي وقال حسين ضعيف والعمل على هذا عند أهل العلم فأشار بذلك ان الحديث اعتضد بقول أهل العلم ولم يكن له إسناد يعتمد على مثله وأخرجه الحاكم وقال : حنس سكن الكوفة ) •

فَحَكُم ابن الجوزى على الحديث كما هو ظاهر من صنيعه مبنى على نفرد حسين بن قيس به ٠ وحسين هذا متهم بالكذب ، فقد قال البخاري: نرك أحمد حديثه ، وقال أيضاً : أحاديثه منكرة جدا . ولا يكنب حديثه (٣٩) • وقال أحمد : متروك الحديث ضعيف الحديث رواه عنه اينه عبدالله وقال أبو طالب عن أحمد ليس حديث بشيء ، لا أدوي عنه شيئاً (٤٠) .

وقال ابن معين : ضعيف ، وقال أيضاً : ليس بشيء (٤١) ٠

<sup>(</sup>٣٤) المستدرك (١/٥٧١) وزاد : ( حنش بن قيس الرحبي بقال له أبو على ، من أهل اليمن ، سكن الكوفة ، تقة وفد احتج البخاري بعكرمة وهكذا الحديث قاعدم في الزجر عن الجمع بلا عدر ولم يخرجاء ) وقال الذهبي في التلخبص معقب عليه : ( قلت : بل ضعفوه ) •

<sup>(</sup>٣٥) سنن الدارقطني : كتاب الصلاة : باب صفة الصلاة في السفر ١/٣٩٥ وانظر الضعفاء

والمُتروكــين "لـه ص ۸۳ ۰ (۳۲) السنن الكبرى (۱۱۹/۳) ۰

<sup>(</sup>٣٧) اللآليء المصنوعة (٢٣/٢-٢٤) وانظر تنزيه الشريعة (٢٠٤/١) والفوائد المجموعية صه ١ ورسالة لطيفة في احاديث متفرقة ضعبفة ص٨٣٠

<sup>(</sup>٣٨) التعقبات ١٠/ب تقلاً عن الوضع في الحديث (٢/٢٥٢) ٠

<sup>(</sup>٣٩) التاديخ الكبير (٢/ ٣٩٣/) والتاريخ الصغير (٢/٤٥) والضعفاء الصغير ص٣٤٠

<sup>(</sup>٤٠) تهذيب التهذيب (٢/٤/٣) والجرح والتعديل (٢/٣/٣) . (٤١) تهديب التهديب (٢/٤/٣) وميزان الاعتدال (١/٣١٤) ٠

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ضعيف الحديث منكر الحديث ، قيل له : أكان يكذب ؟ قال : أسأل الله السلامة (٤٢) •

وقال النسائي: متروك الحديث (٤٠) وقال في الكني: منكر الحديث (٤٤) وقال النسائي: متروك يحدث بأحاديث بواطيل (٤٠) وقال الساجي: ضعيف الحديث متروك يحدث بأحاديث بواطيل (٤٠) وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم (٢١) وقال الجوزجاني: أحاديث منكرة جدا فلا يكتب حديث (٧٤) وقال الدارقطني: متروك (٤٨) وقال العقيلي: لا يتابع حديث ، وقال الدارقطني وحديث في الجمع بين الصلاتين ولا يعرف إلا به ولا أصل له وأشار الى معارضته لحديث ابن عباس الصحيح (٤٩) وقال ابن عدي وأشار الى معارضته لحديث ابن عباس الصحيح (٤٩) وقال ابن على يقلب الأخبار ويلزق رواية الضعفاء بالثقات (١٥) وقال ابن حبان : كان يقلب الأخبار ويلزق رواية الضعفاء بالثقات (١٥) وقال ابن عباس الصحيح (١٥) وقال ابن حبان الله ولا ويلزق رواية الضعفاء بالثقات (١٥) وقال ابن حبان الله ولا المنتاب الأخبار ويلزق رواية الضعفاء بالثقات (١٥) وقال ابن حبان الله ولا المنتاب والمنتاب و

فإن كان حال حسين بن قيس هذا فإن تفرده لا يحتمل ويعدة حديثه منكراً لتفرده وضعفه فكيف به إذا خالف من هو أقوى منه كما هو الشأن في حديثه هذا فقد خالف خبر ابن عباس رضي الله عنه المتقدم بطرقه ورواياته وأضعف طرق خبر ابن عباس أقوى من حديث حنش هذا •

ومن القرائن التي يئبت بها المحد "ثون كذب الراوي أن يروي عن شخص حديثاً وقد حفظ عنه خلافه كما في هذا الحديث حيث أنه روى عن ابن عباس أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر كبيرة فقد تفرد حسين هذا به فلم يعرف الحديث إلا به ولم يتابعه عليه غيره في حين أن المحفوظ عن ابن عباس خلافه قولا وعملا كما مر معك ، تحت

<sup>(</sup>٤٢) تهذيب المهذيب (٢/٣١٤) والجرح والتعديل (٢/٣/٣٦) ٠

<sup>(</sup>٤٣) الضعفاء والمتروكين ص٣٤ وتهذبب التهديب (٣١٤/٢) .

<sup>(</sup>٤٤) تهديب التهديب (٢/٣١٤) ٠

<sup>(</sup>٤٥) تهديب التهديب (٢/ ٣١٤) ٠

 <sup>(</sup>٣١٤/٢) تهذيب التهذيب (٢/٤)٠

<sup>(</sup>٤٧) أحوال الرجال ص ١٠٥ وتهذيب التهذيب (٣١٤/٣) ٠

<sup>(</sup>٤٨) الضعفاء والمتروكين ص٨٣ وميزان الاعتدال (١/ ٤٥٦) وسنن الدارقطني(١/ ٥٩٥) .

<sup>(</sup>٤٩) الضعفاء الكبير (٢٤٨/١) •

<sup>(</sup>٥٠) الكامل في الضعفاء (٢/٤/٢) .

<sup>(</sup>١٥) المجروحين من المحدنين والضعفاء والمنروكين (٢٤٢/١) .

عنوان : ( خبر ابن عباس رضي الله عنه : طرقه ورواياته ) · واللفظ الذي رواه حنش هذا محفوظ مشهور عن عمر رضي الله عنه من قوله وأنه موقوف عليه (٢٠) ·

ولا يصح رفعه الى النبي والذي يظهر لي - والله أعلم - أن حسيناً هذا أخذه سرقة وقلب إسناده ، ورواه عن ابن عباس مرفوعاً ، ويؤيد ذلك قول ابن حبان : ( وروى - أي حنس - عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ولا : « من ضم يتيماً من أبوين مسلمين الى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه دخل الجنة · » الحديث وقال ابن عباس : هذا والله من غرائب الحديث وغرره · انبأ ابن فتيبة ننا ابن أبي السرى ثنا معتمر بن سليمان حدثني أبي عن حنش في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد ، وأكثرها مقلوبة وفي تلك النسخة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ولا قال : ( من جمع بين صلاتين من غير عذر عقد أتى باباً من أبواب الكبائر ) (٥٠) ·

وأما قول السيوطي رحمه الله تعالى : ( وقد صرّح غير واحد بأنّ من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وانها لم يكن له إسناد يعتمد عليه ) أقول : إن هذا القول يحتمل في الأحاديث التي يكون الضعف في رواتها محتملاً ، يكن أن يتقوى أما اذا كان الضعف شديداً لا يكن جبره كما في هذه الرواية حيث بلغ القدح درجة التهمة فإن الحديث في مثل مثل هذه الحالة لا يكن اعتضاده بقول أهل العلم أو عملهم بما بوافقه لشدة ضعفه وانحطاطه عن درجة الاعتبار وهذا كله في حالة التفرد فقط أما في حالة قيام مخالف له أقوى فإنّ المخالفة لما هو أقوى منه قرينة قو بة في ردرة وعدم إعتباره .

وعلى هذا فإن حكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع قائم على قواعد منهجية مقررة من قبل المحدثين لم يشلف في ذلك ولم يشطط ، والله تعالى أعلم (٥٤) ٠

<sup>(</sup>٥٢) وسيأتي تخريجه ان شاء الله تعالى ٠

<sup>(</sup>٥٣) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (٢٤٣/١) .

<sup>(</sup>٥٤) الوضع في الحديث ، رسالة دكتورااة لعمر بن حسن عتمان فلاتة ٢٥٠ ص٥٥٠ ٠

وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فلا معارضة بين الحدينين مع صعة أحدهما وضعف الآخر على انا على فرض صحة المعارض لحديث الجمع نقتدر بحمد الله على الجمع بينهما وإن كان الحمل على العزيمة والرخصة وهو الوجه المتمتي في أكثر مواضع جمع المعارضان عير صحيح ههنا لتصريح أحد الحديثين بالوعيد المنافي للرخصة (٥٠) ٠

### نظسرة تحليلية في رأي من أو"ل خبر ابن عباس رضيالله عنه :

هذا الحديث كثرت في تأويله أقوال العلماء ، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى :

( وللعلماء فيه تأويلات ومذاهب ، وقد قال الترمذي في أخسر كتابه : ليس في كتابي حديث أجمعت الأملة على نرك العمل به ، إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة ، وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ ، دَلَّ الاجماع على نسخه ، وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به (٢٥) ، بل لهم أقوال :

- ا ــ منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر ، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأخرى ( من غير خـوف ولا مطـر ) •
- ٢ ـ ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم إنكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها وهذا أيضا باطل لإنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعساء •
- ٣ ـ ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع وهذا أيضاً ضعيف أو باطل لإنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ،

<sup>(</sup>٥٠) انظر أوجه الجمع بين الحديثين في المبحث الثاني من هذا الفصل : ازالة الحظر عن الجمسع في الحضر . (٣٥) وقد علمت أنه لا وجه لاستثناء هذبن الحديثين لأنهما قد عمل بهما بعض الفقهاء .

وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة وعدم إنكاره صريح في رد هذا التاويل (٥٧) ٠

٤ \_ ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض ، أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار وهذا قولأحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولى والروياني من أصحابنا وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبيهريرة ولأن المنسقة فيه أشد من المطر ) (^^) ·

وضعف ابن حجر هذا التأويل بفوله :

( وفيه نظر الأنه لو كان جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر ) (٥٩) •

ورده العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري (٦٠) وقال إنَّ تأويله بالمرض مخالف لظاهر الحديث ٠

ه \_ ومنهم من قال : إن المراد : ولا مطر كثير أو ولا مطر مستدام فلعله انقطع عند الشانية •

وأنت خبير بإنَّ ظاهر لفظ ( ولا مطر ) يأبى المطر ولو قليلا (٦١)٠

<sup>(</sup>٥٧) وسياتي كلام مسهب في الجمع الصوري في ص١١٤ من هذا البحث · (٥٧) سرح النووي على مسلم (٥/٢١٨-٢١٩) واكمال اكمال العلم شرح صحبح مسلم (٢/٢٥٣) وقد علمت أن النووي في المجموع تأبع البيهةي في تاويله العددث على المُشْي فِي الطين وهنا \_ اعني في شرحه لصحيح مسلم \_ وفي روضــة الطالبـين (١/ ٤٠١) قوى أن يكون الجمع في خبر ابن عباس من أجل المرض وهو الراي الأخبير له لأنه الف روضة الطالبين بعد المجموع كما يفهم من مقدمة الروضة ، هذا وشرح مسلم من آخر ما الف ـ فهو متاخر عن الروضة ـ فقد الفه بعد سنة أربعوسبعين وستمائة كما يفهم من كلامه فيه (٧/١٢ه) بينما الروضة كان فراغه من تاليفها في يوم الأحد ١٥ دبيع الأول سنة ٢٦٩هـ كما قال في آخرها (٢١٦/١٣) وانظر شرح الكرماني (١٤/ ١٩) هذا وقد ذهب غير واحدا من الشافعية والحنابلة الى ما ذهب اليه النووي ، انظر تنوير الحوالك (١٩٣/١) والمبدع سرح المقنع (١١٨/٢) والعدة شرح العمسدة ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>۹۹) فتح الباري (۲/۲۶۲) .

<sup>(</sup>٠٦) عمدة القاري (٥/ ٣١) ٠ (٢١) اوجل السالك (٣/ ٧٩) ٠

# ذكر من أجاز الجمع في الحضر للحاجة وعدم إحراج الأمة :

حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق المروزي: جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض وبه قال ابن المنذر من الشافعية (٦٢) وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسآ أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخدده عدادة (٦٣).

#### وقال الإمام النووي :

( وذهب جماعة من الأغة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ) (٢٤) .

وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى : قال ابن تيمية : ( وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد فإنه نص على أنه يجوز للحرج والشغل ) ثم قال رحمه الله تعالى : ( قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا : يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع ) (١٥) .

واختار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا الرأي (٦٦) ودافعا عنه دفاعاً قوياً مدعماً بالأحاديث النبوية الصحيحة ناظرين للغاية من جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ولمقاصد الشريعة في التخفيف ورفع الحرج اذا اقتضت الحاجة اليهما •

<sup>(</sup>٦٦) معالم السنين (١/٥٦٠) وروضة الطالبين (١/١٠) والبحر الزخار (١٦٩/٢) وفيه : انه مذهب المتوكل والمهدي من المستخرين .

<sup>(</sup>٦٣) معالم السنن (١/٥٢٥) . (٦٤) سرح صحيح مسلم (١٩/٥) .

<sup>(</sup>۹۰) مجموع فناوی ابن تیمیه (۲۸/۲۶) والفروع (۲/۷۷) .

<sup>(</sup>٦٦) زاد المعاد (١٣٣/١) ومجموع فتاوى ابن تيمية (٢٤/٧٧)٠٠

وهذا رأي سعيد بن المسيئب ويستفاد ذلك من مصنف ابن أبي شبيبة ففيه بسنده أن رجلا جاء الى سعيد بن المسيب فقال : إني راعي إبل احلبها حتى إذا أمسيت صليت المغرب ثم طرحت فرقدت عن العتمة ؟ فقال : لا تنم حتى تصليها ، فان خفت ان ترقد فاجمع بينهما (٦٧) وقد ترجم ابن أبي شيبة لذلك بقوله : (في الراعي يجمع بين الصلاتين) .

# الأدلة على جواز الجمع في الخضر لغير المطر مع وجود الحاجة والعذر:

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في شرحه وتحقيقه لسنن الترمذي بعد ذكره أسماء القائلين بجواز الجمع للعذر والحاجة ما نصه: ( وهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث - أي حديث ابن عباس المتقدم - وأما التأول بالمرض أو العذر أو غيره ، فإنه تكلف لا دليل عليه وفي الأخذ بهذا - جواز الجمع للحاجة - رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم ، أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين ، ويتأنمون من ذلك ويتحرجون ، ففي هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة ، ما لم يتخذه عادة كما قال ابن سيرين ) (٨٦) ،

ويؤيده فعل ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية وجهة نظر ابن عباس فيقول :

( فهذا ابن عباس لم يكن في ولا سفر ولا في مطر وقد استدل بما رواه على ما فعله فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر ، ولكن كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون الى معرفته ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع فإن النبي على كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر بل للحاجة "تعرض له كما قال : « أراد أن لا يحرج أمته » ) (١٩٠) .

<sup>(</sup>۱۷) مصنف ابن ابي شيبة (۲/۱۰۹-۲۰۰ وسنده : حدثنا ابو بكر قال : حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبدالرحمن بن حرملة أن رجلا جاء ألى سعيد ابنالسيب٠٠٠

قد کره ۰ (۱۸) سنن الترمذي ، تحقيق وشرح احمد شياكر (۳۰۸/۱) ۰ .

<sup>(</sup>٦٩) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٤/٧٧) .

بل إن شيخ الاسلام يرى ان جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة ومزدلفة من هذا الباب وقد بسط ذلك بقوله :

( ومعلوم أن جمع النبي على بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا لمطر ولا لسفر أيضاً فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق ولجمع بمكة كما كان يقصر بها ولجمع لما خرج من مكة الى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولم يجمع بمنى قبل التعريف ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى بل يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب ويصليها في وقتها ولا جمعه أيضاً كان للنسك فإنه لو كان كذلك من حين أحرم فإنه من حينئذ صار محرماً فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا لخوف ولا لخصوص النسك ولا لمجرد السفر فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته فإذا احتاجوا الى الجمع جمعوا ) (٧٠) •

وحاصل الرأي الذي أراه راجحاً : إن الحاضر إذا احتاج إلى الجمع جمع رفعاً للحرج أخذاً من قول ابن عباس : ( أراد أن لا يحرج أمته ) ·

وقد رويت هذه اللفظة مرفوعة من طرق أخرى غير الصحيحين من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الطبراني في الكبير والأوسط ولفظه : ( جمع رسول الله على بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء) فقيل له ، فقال : ( صنعته لئلا تكون أمتي في حرج ) (٧١).

وأرى لزاماً على أن أوضح معنى الحاجة المبيحة للجمع ويجدر بنسا أن نشير إلى ما تقدم في التمهيد إلى أمرين اثنين :

<sup>(</sup>۷۰) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۲/۷۷) .

<sup>(</sup>۱۷) رواه الطبراني في المعجم الكبر (۱۰/۲۹-۲۷) رقم (۱۰۵۰) وقال الهيثمي في مجمع النزوائد (۱۰۲): ( وفيه عبدالله بن عبدالقدوس ضعفه ابن معينوالنسائي ووتقه ابن حبان وقال البخاري صدوق الا انه يروى عن اقوام ضعفاء ، قلت: وقد روى هذا عن الأعمش وهو نقة ) ولم يتكلم في عبدالله بن عبدالقدوس الا بسبب روايته عن الضعفاء وتشبعه ، والأول: غير فادح باعتبار ما نحن فيه اذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعمش ، والثاني: ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحسد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك على آنه فد قال البخاري فيه : هو في الأصل صدوق الا آنه بروي عن اقوام ضعفاء وحكى عن محمد بن عسى انه قال: هو ثقية ، انظر تهذيب التهذيب (١٠٤/٥) والجرح والتعديل (١٠٤/١) والكامل في ضعفاء الرجال (١٠٤/١)

الأول: يجب فعل الصلاة فيوقتها المحدد لها في الحالة الطبيعية لقوله تعالى: ( إنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتاً ) (٧٢) •

الثاني: إن هناك فرقا جوهريا بين مذهب أهل السنة والشبيعة في الأوقات وانبنى على هذا الفرق خلاف فقهي فيرى الشبيعة جواز الجمع في أي وقت وعلى آية حال دون النظر لوجود العذر أو الحاجة كما قرأت في كتبهم بينما أهل السنة \_ حتى القائلون منهم بمشروعية الجمع من غير خوف ولا مطر ــ اشترطوا وجود مبرر وحاجة للجمع (٧٣) ٠

# الضابط في الأعدار المبيحة للجمع بين الصلاتين في الحضر:

تقدم معك أن ابن عباس رضي الله عنه حينما سئل عما أراد النبي على من الجمع في الصلاة قال : (أراد ان لا تحرج أمته ) وفي رواية الطبراني عن ابن مسعود ان النبي على سئل عن ذلك فقال : ( صنعت ذلك لثلا تحرج أمتى ) •

<sup>(</sup>۷۲) سورة النساء ـ الآية ۱۰۳ ٠

<sup>(</sup>٧٣) ومن هنا يتبين الخلط الذي وقع فيه عبداللطيف البغدادي والسيد حسين يوسف مكي العاملي عندما نقلوا مشروعيَّة الجَّمع بين الصلاتين من غير علر عن جماعة من علمائنا : كالخطابي والنووي وامام الحرمين والزرقاني وغيرهم

ففي قول النووي في شرحه لسلم لعديث ابن عباس ( فلم يعلله بمرض ولا غيره ) يريد "أن دفع العرج يعتمد على وجوده ولكنه مطلق يشمل كل حرج يلحقه لاية حاجة ولا يفهم منه ما فهمه البغدادي والعاملي .

ولم يكتف (عبداللطيف!!) بهذا بل طعن وغمز في الصحابي الجليل أبي هـريرة رضى الله تعالى عنه ولولا الخروج عن الصدد لوقيته الكيل صاعاً بصاع ولتقدمت الله بفضله وتحليه باخلاق المؤمنين وتوثيق النبي ﷺ وصحابته له واحبل القارى، الكريم على الكتب التاليــة :

ا ــ دفاع عن ابي هريرة لعبد المنعم صالح العلي العزي •

ب ـ ابو هريرة راوية الاسلام لمحمد عجاج الخطيب •

ج \_ الانوار الكاشفة لما في كتاب اضواء على السنة من الزلل والتضليل والجازفة لعبد الرحمن المعلمي اليمائي

د ـ ظلمات ابي ربة أمام اضواء السنة الحمدية لحمد عبد الرزاق حمزة •

ه \_ دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب الماصرين محمد محمد ابوشهبة .

و ، المنهج الحديث في علوم الحديث لحمد محمد السماحي •

ز \_ الحديث والمحدثون : لمحمد محمد أبو زهــو •

ح ... السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي : لمصطفى السباعي •

وقال الشوكاني مفسرا هذه العبارة : ( إنما فعل ذلك لئلا يشق عليهم ويثقل فقصد الى التخفيف ) (<sup>٧٤</sup>) •

ومن المسلم به ( ان الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة ، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع لأنه ممكن معتاد لا يقطع فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك فكذلك المعتاد في التكاليف ) (٧٠) .

ومن أجل ذلك : لا بد من التمييز بين نوعين من المشاق : مشقة معتادة مألوفة ومشقة غير معتادة ٠

#### النوع الأول ـ الشبقة المعتادة:

لا يخلو عمل مطلوب شرعاً من كلفة وممن هنا سمي تكليفاً لأن فيه نوع مشقة ولو لم يكن فيه إلا مخالفة الهوى لكان كافياً وهذا القدر من المشقة ليس مانعاً من التكليف فالكلفة والمشيقة التي في المطلوبات الشرعية في الأحوال والظروف العادية هي كلف معتادة لا يمتنع التكليف معها وهي داخلة في حدود الاستطاعة والوسع المذكور في قوله سبحانه وتعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم) (٧٦) وفي قوله عز وجل : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (٧٧) بل إن الأعمال الدنيوية المجردة بما فيها كسب المعاش فيها كلفة بل كلف لا تخفى لكنها لا تخرج بأي حال عن حدود المساق المعتاد ولا يتقاعس الناس من أجلها عن العمل غير أن الذي يقال في هذه المساق المعتادة أنها لا تجري على وزن واحد فتخضع لنوع العمل وحال المشقة في صلاة الفجر كالمشقة في صلاة الظهر ولا المشقة في الصلاة كالمشقة في الصيام ولا المشقة في الحج ولا المشقة في ذلك في جميع أعمال التكليف ذلك أن كل

<sup>(</sup>٧٤) نيل الأوطار (٣/ ٢٤٥) ٠

<sup>(</sup>٧٥) الموافقات (٢/٣/٢) .

<sup>(</sup>٧٦) سودة التغابن من آية رقم (١٦) .

<sup>(</sup>۷۷) سورة البقرة من آية رقم (۲۸۹) .

عمل في نفسه له مشقة معتادة فيه توازى مشقة مثله منا العمال العادية فلم تخرج عن المعتاد في الجملة • وكما تتفاوت الأعمال فيما بينها في ذاتها ، كذلك يأتي الاختلاف بسبب اختلاف الظروف الزمانية والمكانية فليس إسباغ الوضوء في الشتاء كإسباغه في الزمن المعتدل ولا القيام إلى الصلاة في قصر الليل أو في شدة البرد مثله حسين طوله واعتداله (٧٨) .

# النوع الثاني ـ المشقة غير العتادة :

غير أن هناك مشقة فوق المعتادة والمألوفة في التكليفات الشرعية بحيث تشوش على النفوس في تصرفها \_ كما يقول الشاطبي \_ ويقلقها هذا العمل عا فيه من هذه المشقة (٧٩) ٠

ولو أردنا ضبط ذلك فيمكن بالنظر في العمل وما يؤدي إليه أداؤه أو الدوام عليه من الإنقطاع عنه أو عن بعضه أو من وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله فإن لم يكن فيه شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة وإن سمي كُلفة (٨٠) •

فيلاحظ وجود أحد أمرين : الانقطاع عن العمل أو وقوع الخلل • ونزيد الأمر بسطاً ووضوحاً فنقول :

الأمر الأول - الانقطاع عن العمل: يتحقق الانقطاع عن العمل بأحد مظهرين :

# المظهر الأول - السامة والملل:

وقد أشار الى ذلك النبي ﷺ بقوله : ( خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ) (٨١) • ويستدل لذلك أيضاً بأحاديث النهي عن الوصال في الصيام (٨٢) \*

<sup>(</sup>٧٨) الموافقات (٢/ ١٢٣ - ١٢٤) ورفع الحرج في الشريعة الاسلامية /رسيالة دكتسوراه لصالح بن عبدالله بن حميد/ص ٣٠-٣١ • ورفع الحرج في الشريعة الاسلامية / لعدنان محمد جمعة/ص٢٦٠

<sup>(</sup>٧٩) الموافقات (٢/ ١٢٠) ورفع الحرج لصالح بن حميد/ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>۸۰) الموافقات (۲/۱۲۳)

<sup>(</sup>٨١) اخْرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها ، انظر اللؤلو والرجان (۲/۲۰۲-۲۰۷) وفتح الباري (۱۹/۲۶ و ۱۹۲۳) . (٨٢) انظرها في جامع الاصول (٦/٣٣٦) وما بعدها وفتح الباري (٢٠٢/٤) وما بعدها ٠

### المظهر الثاني - الإنقطاع بسبب تزاحم الحقوق :

فإنه إذا أوكل في عمل شاق فرجا قطعه عن غيره ولا سيما حقوق الغير التي تتعلق به فتكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعا لما كلفه الله به فيقصر فيه فيكون بذلك ملوماً لا معذوراً ، إذا المطلوب منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحد منها ولا بحال من أحواله فيها وقد يعجز الموغل في بعض الأعمال عن الجهاد أو غيره وهو من أهل الغناء فيه ولهذا جاء في الحديث عن داود عليه السلام : (كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى ) (٨٣) ، ومن هنا تظهر علة النهي عن الإيغال في العمل وأنه يسبب تعطيل وظائف كما أنه يسبب الكسل والترك ويبغض العمل فاذا وجدت العلة أو كانت متوقعة نهى عنذلك وإن لم يكن شيء من ذلك فالإيغال فيه حسن وقد يكون الدافع إلى الإيغال هو الخوو

### الأمسر الثاني ـ وقوع الخلل :

العمل الخارج عن المعتاد قد يؤدي الى وقوع خلل في المكلف وهذا الخلل قد يكون في النفس سواء بأمراض بدنية أو نفسية فاذا علم المكلف أو ظن أنه يدخل عليه في جسمه أو نفسه أو عقله أو عادته فسلم يتحرج به ويعنته ويكره بسببه العمل فهذا أمر ليس له وكذلك إن لم يعلم بذلك ولا ظن ولكنه لما دخل في العمل دخل عليه ذلك فحكمه الامساك عما دخل عليه المشوش وفي مثل هذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس من البر الصيام في السفر) (٥٠) وفي مثله كذلك نهى عن الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان (٢٥) الى غير ذليك

<sup>(</sup>٨٣) رواه البغاري: كتاب الصوم: باب حق الأهل في الصوم مع فتحالباري (٤/ ٢٢١) ٠ (٤) رفع العرج في الشريعة الاسلامية ، لصالح بن حميد/ص٣٥ ، وقد أفرد ابوالحسنات اللكنوي مسالة الايغال والاكنار من العبادة بكتاب مستطاب اسماه بـ (اقامة الحجة على ان الاكثار في التعبد لس ببدعة ) ٠

<sup>(</sup>٨٥) أخرجه البغارى ومسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبدالله رضيالله عنهما ، انظر المؤلو والمرجان (٢٤٩/٢) حديث رقم (٦٨١) وانظر كلامة جامعة مفيدة حول طرق التحديث في نصب الراية (٢١/٤٦٣عـ٤٦) وتلخيص الحبيير (٢/٤٠٢هـ٥٠٠) وارواء الغليل (٥/٤٥) وقم (٩٧٥) .

<sup>(</sup>٨٦) رواه مسلم: كتاب الساجد ومواضع الصلاة: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعمام ومع مدافعة الأخبثين (٩٩٣/١) رقم (٥٦٠) وابو داود: كتاب الطهمارة: باب ايصلي الرجل وهو حاقن (٢٢/١ رقم ٨٩) عن عائشة رضى الله عنها .

مما نهى عنه بسبب عدم إستيفاء العمل المأذون على كماله فان قصد السارع المحافظة على العمل ليكون خالصاً من السوائب والابقاء عليه حتى يكون في ترفشة وسعة حال دخوله في ربقة التكليف ويقال مشل ذلك إذا كان الخلل لأحقاً بالمال فهو قرين النفس في الحفظ والصيانة يقول عليه الصلاة والسلام: ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) (٨٨) ويفول : ( كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه ) (٨٨) .

ويلاحظ أيضا أن الحرج الذي خافف له النسارع لم يقتصر على المواضع المؤدية الى الاختلال بل رخص فيما هو دون ذلك شأناً ولهذا فإن ما ذهب اليه كنيرون من أن المشقة التي لم يكلف بها هي المشقة غيير المعتادة التي لا يمكن احتمالها أو الاستمرار فيها إلا ببذل أقصى الطاقة أو رجا يتلف النفس أو العضو أو المال لا يعني أن التيسيرات الشرعية عما هو دون ذلك ليست متحققة بل إن نصوص السارع كتابا وسنة شاهدة بذلك وإن مراعاة المصالح الحاجية وما هو أقل منها هي من هذا القبيل

#### قال الشاطبي رحمه الله تعالى:

( وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة اللاحقة بعوت المطلوب فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ المساد في المصالح العامة ) (٨٩) .

<sup>(</sup>۸۷) اخرجه البغاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ، انظــر اللؤلؤ والرجان (۲۷/۱ رقم ۸۰) •

<sup>(</sup>٨٨) قسم من حديث روام الترمذي في البر والصلة : باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (٢٠/٣٤) رقم (١٩٢٧) والبغوي في شرح السلة (١٣٠/١٣) رقم (١٩٤٩) والبغوي في شرح السلة (١٣٠/٣٠) رقم (٢٧/٢ و ٣٠٠) وابن ماجة في كتاب الفتن : باب حرمة دم المؤمن وماله (١٢٩٨/٢) رقم (٣٩٣٣) باللفظ المذكور دون زيادة كلهم عن أبي هريرة رضى الله عنه وقال الترمدي : هذا حديث حسسن غريب ، وقال البغسوي : هذا حديث صسحيح ،

<sup>(</sup>٨٩) الموافقات (١٠/٦) .

فاذن الحرج أعم مما يؤدي إلى الاختلال بل هو يسمل ما دون ذلك مما فيه توسعة على المكلفين غير أن ذلك لا ينبغي أن يؤخذ على أنه قانون أو قاعدة يتبعها المجتهدون أو سواهم لإنه لو خفف لكل حرج ولو كان هيناً لانسد باب التكليف كلية (٩٠) ، ومن هنا فان الحاجة ونسسبتها ومقدار التخفيف من أجلها يراعى فيها عدة أمور منها (٩١) :

- ١ ــ اهتمام الشارع فكلما كان اهتمام الشارع بالمطلوب الشرعي أشد
   كلما احتيج للتخفيف فيه أو إسقاطه الى مشقة شديدة
- ٢ تكرار الفعل ودوامه فإن تكرار الفعل المكلف به أو استدامته تدعو
   إلى مراعاة جانب التخفيف فيه \*
- عموم الطلب وشموله لأفراد كثيرين فإن المطلوب الشرعي إذا كان عاماً شاملا لأفراد كثيرين فيقع الترخيص فيه لئلا يؤدي الى مشاق عامة كثيرة الوقوع •
- ع حدى ما يلحق المكلف من ضرر في نفسه أو ماله أو حال من أحواله ذلك أن أحوال المكلفين والمشاق اللاحقة بهم ومدى تحملهم لها يختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال وبحسب قوة العزائم وضعفها وبحسب الأزمان والأعمال .

ومن هنا فإن الحاجة المبيحة للجمع يمن إدراكها بالمقارنة بحاجة المسافر في سفره والمريض في مرضه وكذلك كل عندر يبيح ترك الجمعة والجماعة فيجمع مثلا للمطر والوحال والبرد الشسديد ولا سيما في الليلة المظلمة وتجمع المحامل والمرضع والمستحاضة إذا احتجن إلى الجمع على ضوء ما تقدم من إيضاح (٩٢) والله أعلم ٠

<sup>(</sup>٩٠) دفع العرج في الشريعة الاسلامية/رسالة دكتوراة ليعقوب عبدالوهاب ابي حسسين ص ( ٣١-٣٢ ) ·

<sup>(</sup>٩١) رفع الحرج في الشريعة الاسلامية /لصالح بن حميد ، ص ٢٠٩س٢٠٨ .

<sup>(</sup>۹۲) الفروق (۱/17) ومجموع فتاوی ابن تیمیة (18/18-10) و کشاف القناع (17/7) والانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف (18/78) .

# ثانية \_ اقوال وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم :

واحتج جمهور العلماء على مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر بأفعال وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فثبت الجمع عن ابن عسر وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين •

روي عبد الرزاق في مصنفه (٢/٥٥٦) عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم قال : جمع عمر بن الخطاب بين الظهـر والعصر في يوم مطـــير .

وروى مالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم(٩٣)٠

#### قال الباجي:

( جَمْعُ عبدالله بن عمر مع الأمراء ظاهره يقتضي أنه كان يرى الجمع في المطر فلذلك كان يجمع معهم وظاهر هذا اللفظ يقتضي تكرار ذلك منه ) (<sup>٩٤</sup>) .

وقال هشام بن عروة :

( رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء فيصليها معه عروة بن الزبير وأبو سلمة عبد الرحمن وأبو بكر ابن عبدالرحمن لا ينكرونه ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعًا ) رواه الأثرم (٩٥) .

<sup>(</sup>٩٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/٢٣٤) ومصنف عبد الرزاق (٢/٥٥٦) والموطأ (١/٥١١) وعنه البيهقي (١٦٨/٣) وهو صحيح كما في ارواء الغليل (١٦٨/٣) ٠

<sup>(</sup>٩٤) المنتقى شرح الموطأ (١/٨٥١) .

<sup>(</sup>۹۰) السنن الكبرى (۱۱۹/۳) وشرح السنة (۱۹۸/٤) وعون العبود (۷۸/۱) والمغني (٢/٤/٢) والمدونة الكبرى (١/١٠/١) ومصنف أبن أبي شيبة (٢/٤٣٢\_٥٣٠) .

#### وقال الخطابي رحمه الله تعالى :

( وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للممطور في الحضر فأجازه جماعة من السلف روى ذلك عن ابن عمر وفعله عروة وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبدالرحمن وأبو سلمة وعامة فقهاء المدينة وهو قول مالك والشافعي وأحمد ) (٩٦) .

#### وقال ابن تيمية في معرض حديثه عن أدلة الجمع :

( وجمع المطر [ ثابت ] عن الصحابة فما ذكره مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ليلة المطر جمع معهم في ليلة المطر ، قال البيهةي : ورواه العمري عن نافع فقال : قبل الشفق وروى الشافعي في القديم : أنبأنا بعض أصحابنا عن أسامة ابن زيد عن معاذ بن عبدالله بن حبيب أن ابن عباس جمع بينهما في المطر قبل الشفق وذكر ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني بالإسناد الثابت عن هشام بن عروة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام : كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة اذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكر ذلك وبإسناده عن موسى بن عقبة أن عمر بن عبدالعزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر وأن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبدالرحمن ومشيخة وأن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبدالرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك (٧٥) ٠

وذكر ابن القيم في مسائل أحمد بن خالد البراثي: أن دليل الجمع للمطير ما رواه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان أهل المدينة إذا جمعوا بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة صلى معهم ابنعمر، وروى عن ابن الزبير مثلة (٩٨).

<sup>(</sup>٩٦) معالم السنن (١/ ٢٦٤) ، وصحح هذه الآثار الألباني في ارواء الغليل(١/ ٤٠) .

<sup>(</sup>۹۷) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۶/۳۸–۸۳) . (۹۸) بدائع الفوائد (۱۶/۶) .

فهذه الآنار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين مع أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة والتابعين أنكر ذلك ، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك .

ومن هنا نستطيع أن نضيف دليلاً ثالثاً لجواز الجمع في الحضر بعذر المطر ألا وهو:

#### ثالثا \_ عمل أهل المدينة:

ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن لعمل أهل المدينة مراتب وقسم إجماع أهل المدينة إلى ضربين : الأول : من طريق النقل والحكاية ، والتانى : إجماعهم على عمل من طريق الإجتهاد والإستدلال (٩٩) .

والذي يهمنا الضرب الأول - أعني ما كان من طريق النقل والحكاية الذي تأثره الكافة عن الكافة وعملت به عملاً لا يخفى ونقله الجمهور عن زمن النبي على - مثل الجمهور بين الصلاتين بعذر المطر ، كما تبن لنا من كلام ابن تيمية وغيره .

وهذا الضرب من إجماعهم حجة يلزم المصير إليه فإن " نَقَلَ الجمع بعدر المطر محقق معلوم وثابت بالسند الصحيح كما قال المحققون من العلماء ، موجب للعلم القطعي فلا يترك لما توجبه الظنون .

قال القاضي عياض في حجية هذا النوع من إجماع أهل المدينة :

( ويجب على المنصف أن لا ينكر الحجة بهذا وهو الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخنا وإنما خالف في تلك المسائل من غير أهل المدينة من لم يبلغه النقل الذي بها ) (١٠٠) .

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي:

( ولا خلاف بين أصحابنا في هذا ووافق علية الصيرفي وعبره من أصحاب الشافعي كما حكاه الآمدي ) (١٠١) .

<sup>(</sup>٩٩) ترنيب المدارك (٦٧/١) وانظر : عمل أهل المدينسة بين مصطلحات مالك وآراء الاصركيين ــ رسالة ماجمينير لاحجد محمد نور سيف ص ٨٨ ·

<sup>(</sup>١٠٠) الرجع السابق

<sup>(</sup>۱۰۱) ترتبب المدادك (۱/۲۹) .

وقال القاضي أبو الفضل:

( ولا يخلو عمل أهل المدينة مع أحبار الآحاد من ثلانة وجـوه : الأول : أن يكون مطابقاً لها ، فهذا آكد في صحتها ، إن كان من طريق النقل أو ترجيحاً إن كان من طريق الإجتهاد بلا خلاف في هدا اذ لا يعارضه هنا إلا إجتهاد الآخرين وقياسهم عند من يقدم القياس على خبر الواحد ) (۱۰۲) .

وأحاديث الجمع صحيحة كما علمت فيكون عمل أهل المدينة مطابق لها فيؤكد من صحتها من جهة والعمل بها حجة من جهة ٍ أخرى ٠

# هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر في الحضر ؟

ذهب المالكية وهو قول في مذهب الإمام أحمد الى عدم جواز الجمع بين هاتين الصلاتين ، فقال الإمام مالك : ( لا يجمع بين الظهر والعصر في العضر ولا نرى ذلك مثل المغرب والعشاء ) (١٠٣) . وقال الأترم : ( قيل لأبي عبدالله - أي الإمام أحمد - الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا ما سمعت ) (١٠٤) .

وقد نظم فيه بعض الحنابلة فقال :

(وبالغيث والوحل والعساءان خصّصنًا وريح شــــديد ذات قــر باجــود ويجمع في بيت وكنن كغييره وعنه في الظهرين أيضاً فبتُعند (١٠٥)

#### ادلتهم:

واستدلوا على عدم الجواز بما يلي :

١ ــ مستند الجمع لم يرد إلا في المغرب والعشاء ٠

٢ \_ ضعنف حديث ابن عمر وهو أن النبي على جمع بين الظهـر والعصر للمطر .

<sup>(</sup>١٠٢) وانظر الوجهين الآخرين في ترتيب المدارك (١٨/١) وما بعدها .

<sup>(</sup>١٠٣) اللونة الكبرى (١/٠١) وأسهل الدارك (١/٥٣٠) والشرح الصفير (١/٠٢٠) وسرح الغرشي (١/٤/٤) وحلية العلماء (٢٠٦/٢) .

<sup>(</sup>١٠٤) المغني (٢/٤٧٣) والفروع (٢٨/٣) ففيه أنه الأشهر عند الحنابلة والروض الندي ص١١٧ والانصاف في معرفة الراجح من الخسلاف (٣٣٧/٣) وفسيه: ( وهسادا المذهب بلا ريب )". (١٠٥) عقد الفرائد مختصر نظم ابن عبد القوي ص ٥٠٠

#### ٣ \_ ولعدم صحة القياس :

أ \_ على المغرب والعشاء لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمطر • ب \_ على السفر لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة وهو غـير موحود ها هنا (۱۰۶) .

وأما الشافعية فقالوا بجوازه (١٠٧) واختاره من الحنابلة القاضي وأبو الخطاب وابن تيمية ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره وجزم به في نهاية ابن رزين ونظمها والتسمهيل وصححه في المذهب وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية ومسبوك الذهب والمسنوعب والتلخيص والبلغة وخصال ابن البنا والطوفي في شرح الخرقي والحاويين (١٠٨) .

قال ناج الدين السبكي في التوشيح على التصحيح (ل ٣٢/أ) :

( مذهبنا في الجمع بالمطر أوسع المذاهب لإنا نجوزه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشباء ومالك وأحمد يخصانه بالمغرب والعنساء وأبو حنيفة لا يرى الجمع مطلقاً •

### ردودهم وأدلتهم:

وردوا على القائلين بعدم الجواز بما يلي :

١ \_ إن الجمع بين الظهر والعصر وردت فيه أحاديث صحيحة وهي نفسها الأحاديث التي دلت على مشروعيته بين المغرب والعشـــاء كخبر ابن عباس المتقدم .

٢ \_ ولهذا عدال الشافعي مالكاً في تفريقة بين صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل لإنه روى الحديث وتأواله أي خصص عصومه من جهة القياس وذلك أنه قال في قول ابن عباس: (جمع رسول الله عليه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا ســــفر ) أرى ذلك كان في المطر فقال الشافعي : فلم يأخذ مالك بعموم الحديت ولا بتأويله \_ أعني تخصيصه \_ بل رد ً بعضه وتأول وذلك شيء

<sup>(</sup>١٠٦) انظر : المغنى ٢/٥٧٦ ومنار السبيل (١٣٧/١) •

<sup>(</sup>١٠٧) الأم (١/٤١) والمجموع (٤/٢٨) . (١٠٨) القواكم العديدة في المسائل المفيدة (١١٦/١) والمبدح شرح المقنصح ( ١٨٨/٢) والانصاف في معرفة ألراجع من الخلاف (٢/٣٣٧) .

لا يجوز بإجماع ، وذلك أنه لم يأخذ بعوله فيه ( جمع بين الطهر والعصر ) وأخذ بقوله ( والمغرب والعساء ) وتأوَّله (١٠٩) .

قال صاحب المنهل العذب المورود بشرح سنن أبي داود : ( مع تفسير مالك يقتضي إباحة الجمع بين الظهر والعصر وبينالمغرب والعشاء لضرورة المطر ) (١١٠) .

٣ \_ ولهذا لا يضره ضعف حديث ابن عمر وذلك لنبوت غيره من الأحاديت التي بدل على الجواز • وإن كانالحديث ضعيفا مرفوعا بلليس لهأصل الا أن البيهقي ذكره موقوفا عن ابن عمر ، كذا قال الحافظ ابن حجر (١١١) •

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/٥٥٦) عن إبراهيم بن محمد بن سليم قال :

( جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير ) •

- ٤ ــ واذا تبت هذا الجمع في الأحاديث الصحيحة فلسنا بحاجة الى فياس
   إذ لا اجتهاد في مورود النص ، كما قرره الأصوليون .
- ه \_ أما قولهم إن مستند الجمع لم يرد إلا في المغرب والعشاء قلنا :
   و بؤيده مقولة أيوب السختياني : لعله في ليلة مطيرة ، فال جابر
   \_ راوي الحديث عن ابن عباس : عسى .

ولكن قال الكرماني رحمه الله نعالى: (فان قلت صلاة العصرين ليستا في الليلة فلا يصير هذا عذرا في تأخير الظهر قلت: المراد في يوم وليلة مطيرة مطيرتين فترك ذكر أحدهما اكتفاء بذكر الآخر والعرب كثيرا تطلق الليلة وتريد الليل بيومه ) (١١٢) .

<sup>(</sup>۱۰۹) بدایة المجتهد (۱۷۳/۱) والجوهر النقی (۱۲۸/۳) وهو بدیلالسننالکبری للبیهقی، (۱۲۰) المنهل العلب المورود بشرح سنن ابی داود (۲۲/۷) وانظر المنتقی سرج الموطا(۱۷۰) (۱۱۱) تلخیص العبر (۱۷/۶) بدیل المجموع وللحدیث سند واه جدا عند الفسا المقدسی فی المنتقی من مسموعاته بمرو (ق۲/۳۷) عن الأنصادی : حدثنی معمد بر زرس بن جامع المدینی ابو عدالله به بمصر حدثنا سهیان بن بشر قال حدثنی ملك بن انس عن نافع عن ابن عمر ان النبی الله ۱۰۰ الحدیث، و آفته الانصادی وهو معمد بن هارون بن سعبب بن ابراهیم بن حیان ابو علی المشهقی ، قال عبد العزز الکتانی : کان ینهم قال ابن حجر : ( وقد وجدت له حدیثا منکراً ) عبد العزز الکتانی : کان ینهم قال ابن حجر : ( وقد وجدت له حدیثا منکراً ) نام ذکر حدیثا خر ، انظر لسان المیزان (۱۲/۱) وارواء الفلیل (۲۹/۳) ) .

# المبحث الثاني

# الرد على منكري الجمسع في الحضر أو ازالة الحظر عن الجمع في الحضر

استدل المانعون للجمع بين الصلائين مطلقاً ، بأدلة كتيرة من الكناب والسنة وأقوال الصحابة بينما استدل المانعون للجمع في الحضر بفعل بعض الصحابة وحملهم خبر ابن عباس على الجمع الصوري وسأسوق لك أدلة الفريقين مدموجة ، لأنه من البديهي إن كل دليل للمانعين مطلق الجمع ير د علينا هنا فآثرنا نقل هذه الأدلة مع أدلة المانعين للجمع في الحضر ولكن وضنع هذه الأدلة جميعاً تحت عنوان ( الرد على منكري الجمع أو إذالة الحرظير عن جواز الجمع في الحضر) فيه حصر لوجهة دلالة أدلة الفريق الأول ، \_ أعني المانعين مطلقاً \_ إذ أبهسس يستدلون بها على منعه في السفر أيضاً كما سيتضح لك من اقتباسي لبعض عباراتهم من بطون كتبهم ولكن الرد على أدلتهم وعدم التسليم بوجهة الدلالة منها فيه تقوية لجواز الجمع في السفر أو قل : فيه تخلية الموانع من مشروعيته بعذر السفر .

وبعد هذا سأذكر ردود المجيزين له في الحضر مطرزة بعباراتهم الفقهية الدقيقة الفوية المشرقة مستخرجاً إياها من بطون الكتب الفقهية المختلفة •

احتج المانعون للجمع بما يلي (١) :

# ١ \_ قوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) (٢) •

<sup>(</sup>۱) انظر المبسوط ۱۹۶۱ وحاسية رد المحنار على الدر المختار ۲۸۲۱ وبدائع الصيائع الميائع المينائع والمجهود ۲۸۳۸ وبلا المجهود ۲۸۳۸ وبلاختبار المعتار ۱۸۱۱ والفقه الاسلامي والمتان المينائع والمينائع والمينائع المينائع المينائع المينائع المينائع والمينائع المينائع المينائع المينائع والمينائع المينائع المين

<sup>(</sup>٢) سورُه البقرة : من آية رقم (٢٣٨) •

### ٢ \_ قوله عز وجل : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (٣) ٠

- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أم النبي عليه أولهما أول الأوقات وفي ثانيهما آخرهما وقال له : ما بين هذين الوقتين وقت (٤) .
- ٤ \_ ومثله : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عنه :
   أمُّني جبريل عند البيت مرتين ٠٠ ثم قال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين (٥) ٠

ووجه الدلالة في الآيتين والحديثين: أن بيان جبريل عليه السلام لأول الأوقات وآخرها ، وقوله : ( والوقت بين هذين الوقت بين هذين الوقت بين عدم جواز إخراج الصلاة عن وقتها تقديما أو تأخيراً لما في هذا البيان من الحصر فيمتنع الجمع بين الصلاتين لإنه إخراج لأحدهما عن وقتها .

#### جاء في حاشية ابن عابدين:

( لا بجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة لإن أوقات الصلة قد ثبتت بلا خلاف ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل هنذً لا يقول به من شمر رائحة العلم ، وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل أن يتكلم فيه مع إحتمال أنه صحيح لكنه ليس بنص (١).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : من آبة رقم (١٠٣) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه النرمذي : أبواب الصلاة : ما جاء في موافيت الصلاة ٢٧٨/١ رقم ١٤٩ ، وأبو داود : كتاب الصلاة : باب في المواقيت ٢٠٧/١ رقم ٣٩٣ والدارقطني : كتاب الصلاة : باب المالمة جبريل ٢٠٥/١ والحاكم ١٩٣/١ والبيهقي ٢٠٤/١ والطحاوي ٢٧٤/١ فال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحاكم تصحيح ووافقه الذهبي في المتخبص والنووي في المجموع ٣٩٤٣ ،

<sup>(</sup>٦) حاشبة أبن عابدين (١/٣٨٢) .

وجاء في بدائع الصنائع في معرض سرد أدلة الحنفية على منع الجمع :

( ولأنّ هذه الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتها بالدلائل المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع فلا يجوز تغييرها عسن أوقاتها بضرب من الإستدلال أو بخبر الواحد مع أنّ الاستدل فاسد لإنّ السفر والمطر لا أثر لهما في إباحة تفويت الصلاة عن وقتها ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر مع ما ذكرتم من العذر والجمع بعرفة ما كان لتعذر الجمع بين الوقوف والصلاة لإن الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة . بل ثبت عير معقول المعنى بدليل الإجماع والتواتر عن النبي على فصلح معارضاً للدليل المقطوع به وكذا الجمع بزدلفة غير معلول بالسير ألا ترى أنه لا يفيد إباحة الجمع بين الفجر والظهر . وما روى من الحديث في خبر الآحاد فلا يقبل في معارضة الدليل المفطوع به مع أنه غريب ورد في حادثة تعم بها البلوى ومنله غير مقبول عندنا نم هو مـؤول وتأويله أنه جمع بينها فسعلا وقتاً ) (٧) .

ه ـ عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي على قال : (أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء
 وقت الصلاة الأخرى) رواه مسلم (^) وعند غيره بلفظ : (ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة) (^)

وهذا يدل على إثم من أخر الصلاة عن وقتها عمداً لوصفه بإنه مفرط فيقتضي عدم جواز الجمع بين الصلاتين تأخيراً لما فيه من تأخير الصلاة الأولى عن وقتها ويؤخذ منه بالأولى عدم جواز الجمع تقديماً لإنه ايقاع للصلاة الثانية قبل وجوبها (۱۰) .

<sup>(</sup>٧) بدائع المستائع ١٢٧/١ •

<sup>(</sup>٨) مسلم : كتاب السأجد ومواضع الصلاة : باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ٢/٣٧١ رقم (٣١١) ٠

<sup>(</sup>٩) اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي عن عبدالله بن رباح الأنصاري المدني عسن ابي قتادة ٠ وقال الترمذي : حسسن صحيح ٠ كذا في تحفسسة الاشراف ٩ ٢٤٤/٩ رقم ( ١٢٠٨٥ ) ٠

<sup>(</sup>١٠) شرح فتح القدير (٢٠/٢ والموجز في الفقه الاسلامي المقارن (ص٢٦٣) ومقارنة المداهب في الفقــه (ص ٤٠) •

حن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : (ما رأيت رسول الله على صلى صلاة لغير ميفامها إلا صلاتين : جمع بين المغرب والعساء ، بالمزدلفة ، وصلى العجر يومئذ قبل ميقاتها ) (١١) .

وروجه الدلالة فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه نفى وقوع الجمع من رسول الله على أن الجمع في غيرهما ممتنع إذ فيه إخراج للصلاة عن وقتها •

- ٧ ــ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله الله الله الله من البواب (من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ) (١٢) .
- ٨ ـ وبما جاء عن أبى قتادة العدوي قال : سمعت قراءة كتابعمر بن الخطاب رضي الله عنه : (نلاث من الكبائر : الجمع بين الصلاتين وافرار من الزحف والنهبة ) (١٣).

(١١) قال المزي في تحفة الأسراف ٨٣/٧ : ( أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبدالرحمن بن يزيد النخعي أبو بكر الكوفي عن أبن مسعود ) .

(١٢) رواه النرمدي والمحاكم والبيهقي كما في كنز العمال ٧/٦٥٥ وقد اطلنا الحديث عليه في الفصل الثاني والخلاصة انه موضوع كما قال ابن الجوزي •

<sup>(</sup>١٣) أخرجه بسنده محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على اهـل المدينــة ١/٥١٦ والبيهقى في السنن ٣/ ٦٩ وقال : ( ادركُ أَبُو قتادة العدوي عمر ، فإن كان شهده حين كتب فهو موصول والا فهو اذا انضم الى الأول صار قويا ) قلت : يشــــي البيهفي : بقوله ( أذا أنضم ألى الأول ) ألى رواية قتادة عن أبي العالية عن عمسر التي عنده في السنن ١٦٩/٣ بسنده الى الحسين بن حفص عن سفيان عن قتادة به ٠ ورواها عبد الرزاق في المصنف ٢/٥٥/٥ عن معمر عن ايوب عن قتادة به واخرجها ابن أبي سيبة في مصنفه ٢/٥٥/ حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن هشام بن حسان عن رجل عن ابي العالية عن عمر • قال الشَّافعي : ليس هذا بثابت عن عمر هـو مرسل • ثم رواها البيهة بالروابة المذكورة عن أبي قتادة العدوي وقال : ( أدرك ابو قتادة العدوي عمر ١٠٠ الم ) وقد رواها البيهقي من طريق سيعيد عن قتادة عن أبي العالمة ، وقد رجم الذّهبي في المهذب ١٤٦/٣ وابن التركماني في الجوهر النقي سماع ابي العالمية من عمر ، لأنه اسلم بعد موت النبي على بسستين ودخل على أبي بكر وصلى خلف عمر ، وأن مسلما حكى الاجمساع على أنه يكلى لاتصال السند المعنعن كون الشخصين في عصر واحد • وكذا الكلام في رواية ابي قتادة عن عمر فانه ادركه وصرح محمد بن الحسن الشببائي بسماعه قراءة كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ورواه مسدد في مسئده كما في الطالب العاليسة ١٧٩/١ عن بكر بن عبدالله المزنى عن عمر ولم يسمع بكر من عمر كما قال الحسافظ ابن حجر . وأخرجه ابن أبي شببة ٢/٥٩/٩ عن أبي موسى الأشسعري موقوفا قال : حدثنا وكبع قال : ثنا آبو هلال عن حنظلة السيادوسي عن ابي موسى واخرجه سعبد بن منصور في سننه وابن ابي حاتم في تفسره كما في التعقبات ( ١٠/ب ) وتذكرة الموضدوعات (ص٣٩) .

 $\rho = \rho$  وبما جاء عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد قالا : كان عبدالله ابن مسعود يقول : ( لا جمع بين الصلاتين الا بعرفة الظهر والعصر ) (18).

يقول السيد مهدي حسن الكيلاني القادري في تعليقاته على الحجة على أهل المدينة :

( ومن عجائب الدنيا آن هذا ابن مسعود يقول وهو كنيف مليء علماً هذا الدنيا آن هذا ابن مسعود يقول وهو كنيف مليء علماً هذا الفاروق بين الحق والباطل يقول : « إن الجمع في وقت واحد كبيرة من الكبائر » ويكتبه إلى أمراء الآفاق وينهاهم عن الجمع بينهما في وقت واحد وهما كانا مع رسول الله في في الحضر والسفر ورأيا حاله في مشيه ودله وسمته في الشرائع والعبادات ، ولم يعلما أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما ولا يلامان في ذلك ولما جاء أبوحنيفة وقال بقولهما وصر ح بأنه لا جمع بينهما في وقت واحد وأنه كبيرة ، صاحوا عليه من كل جانب وتكاكئوا عليه ولم يرد في حديث صحبح خال عن كلام جمع حقيقي بينهما » (١٥٠) .

١٠ ومنع الليث بن سعد الجمع بين الصلاتين في الحضر لعدم وروده عن صحابة رسول الله على مع وجود مبرراته وأسبابه وحاجتهم إليه ،
 جاء في رسالته إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يأتي :

( وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كبير إذا لقيناه وإذا كانبه بعضنا فربما كتب إليه في الشيء الواحد ـ على فضل رأيه وعلمه ـ بثلاثة أنواع ينقض بعضها بعضاً ولا يشعر بالذي مضى من رأيه في ذلك فهو الذي يدعوني إلى ترك ما انكرت تركي إياه • وقد عرفت أيضاً عيب إنكاري إياه : أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما

<sup>(</sup>١٤) الحجة على أهمل المدينة ١٦٥/١ .

<sup>(</sup>١٥) التعليقة الثالثة على صفحة ١٦٥ من الجلد الأول من الحجة على أهل الدينة ٠

لا يعلمة الا الله لم يجمع منهم إمام قط في ليلة المطر وفيهم : أبو عبيدة بن الجراح ، وخالد بن الوليد ، ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل ٠٠ وشرحبيل بن حسنة وأبو الدرداء وبلال بن رباح وكان أبو ذر بمصر والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص ، وبحمص سبعون من أهل بدر وبأجناد المسلمين كلها ٠٠ وبالعراق : ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وبالعراق : ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين معه من أصحاب رسول الله علي - كرم الله وجهه في الجنة - سنين وكان معه من أصحاب رسول الله علي - كرم الله وجهه في الجنة - سنين وكان وللعشاء بصلاة قط ) (١٦) ٠

۱۱ ومنعه الحنفية وابن حزم لحملهم خبر ابن عباس رضي الله عنه المتقدم على الجمع الصوري كأن يؤخر الظهر الى آخر وقتها ويعجل العصر الى أول وقتها وجزم به من القدماء: ابن الماجشون والطحساوي وقواه ابن سيد الناس واستحسنه القرطبي وقال الحافظ ابن حجر فيه (وهو الأولى) ودافع عنه الشوكاني في نيله بكل ما أوتي من قوة وبه قال العيني والصنعاني والكشميري وصديق حسن خان (۱۷) .

11- واعترض الحنفية على أدلة المجيزين للجمع وحاصل اعتراضهم يتلخص بـ:

أ - وقع في أحاديث الجمع شيء من الاضطراب ، ففي بعضها عن ابن عباس رضي الله عنهما : جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سعر وفي بعضها : جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر • فقالوا : (ولم يقل منا ومنهم بجواز الجمع لذلك أحد وكيف وما تقدم من حديث ليلة التعريس يعارضه معارضة ظاهرة ) (١٨) •

<sup>(</sup>١٦) المعرفة والتاريخ ١٩٧/١ واعلام الموقعين ٩٣/٣ وأوردها ابن معين في تاريخه و ١٩٧/٤ عن عبدالله بن صالح وهو كاتب الليث صدوق كنير الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلة ، كذا في التقريب ٤٣٣/١ .

<sup>(</sup>۱۷) فنح الباري ۲۲۲۲ ونيل الاوطار ۲۳۰/۳ وما بعدها وسبل السيلام ۲۳/۲ ، وفيض الباري ۱۱۲/۲ ، وحاسبة السندي على النسائي ۲۸۳۱ ، وعمدة القاري ۱۹۰/۳۳ ، وفتح العلام ۱/۹۰ ، والروضة الندية ۲/۲۷ .

<sup>(</sup>١٨) شرح فتح القدير ٢٠/٣ ، ومرقاة المفاتيح على مشكاة المصابيح ٣/ ٢٢٥٠ .

ب ـ التعارض بين حديث ابن مسعود (ما رأيت رسول الله على صلى صلى صلى الخير وقتها إلا بجمع ) وبين باقي الأحاديث التي نجيز الجمع فقالوا :

( ويترجح حديث ابن مسعود بزيادة فقه الراوي وبأنه أحوط فيقد م عند التعارض ) (١٩) •

#### الرد على أدلتهم:

والجواب عن دليل المانعين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الذي حاصله: (إن المواقيت ثبتت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر الواحد) أن يقال: الجميع حق فإنه من عند الله سبحانه وما كان من عند الله فإنه لا يختلف فالذي وقت هذه المواقيت وبينها بقوله وفعله هو الذي شرع الجمع بقوله وفعله فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضها والأوقات التي بينها النبي على بقوله وفعله نوعان بحسب حال أربابها: أوقات السعة والرفاهية وأوقات العذر والضرورة ولكل منهما أحكام تخصها وكما أن واجبات الصلاة وشروطها تختلف باختلاف القدرة والعجز فهكذا أوقاتها وقد جعل النبي على وقت النائم والذاكر حين يستيقظ ويذكر أي كان وهذا غير الأوقات الخمسة وللخمسة ويذكر أي كان وهذا غير الأوقات الخمسة ويذكر أي كان وهذا غير الأوقات الخمسة ويذكر أي كان وهذا غير الأوقات الخمسة ويذكر أي

وكذلك جعل أوقات المعذورين ثلاثة: وقتين مستركين ووقتاً مستركاً فالوقتان المستركان لأرباب الأعذار هما أربعة لأرباب الرفاهية ولهذا جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين: خمسة وثلاثة في نحو عشر آيات من القرآن (٢٠) فالخمسة لأهل الرفاهية والسعة والثلاتة لأرباب الأعذار وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيان أسبابة فتوافقت دلالة القرآن والسنة والإعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكمة الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزلة أحاديث الأعدار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات فالسنة يبين بعضها بعضاً لا يرد بعضها بعضاً ر٢٠) .

<sup>(</sup>١٩) الراجع السابقة .

<sup>(</sup>٣٠) انظر تقصيل ذلك في : الجامع لأحكام القرآن ٣٠٤/١٠ ، وروح الماني ١٣٣/١٥ ، ومفاتيح الغيب ٢٩/١٥/٣٠ و وخرج عبد الرزاق في مصنفه بسنده ٢١/٥٥ عن معمر قال : سمعت ان الصلاة جمعت لقوله ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) فغسق الليل المغرب والعشاء وانظر تفصيلا مستطابا عند ابن تيمية في مجموع المتاوى ٢٥/٢٤ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢١) اعلام الموقعين عن رب العالمين ٢/٣٦٤ ٠

وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى حمل هذه الأحاديث \_ أي الموافيت المتواترة \_ على حال غير الحال التي وردت فيه أحاديث الجمع فلم يقع التعارض الذي احتج به الحنفية فقال رحمه الله تعالى : (فلما أم جبريل رسول الله في المحضر لا في المطر وقال : «ما بين هدين وقت») لم يكن لأحد أن يعمد أن يصلي الصلاة في حضر ولا في مطر إلا في هذا الوقت ولا صلاة إلا منفردة كما صلى جبريل برسول الله في وصلى النبي بعد مقيماً في عمره ولما جمع رسول الله في بالمدينة آمنا مقيما لم يحتمل إلا أن يكون مخالفاً لهذا الحديث أو يكون الحال التي جمع فيها غير البحال التي فرق فيها فلم يجز أن يفال جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين : أنه يوجد لكل واحد منهما وجه وأن الذي رواه منهما معا واحد وهو ابن عباس فعلمنا أن لجمعه في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده فلم يكن إلا المطر والله تعالى أعلم ) (٢٢) .

#### وأما ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال :

( لا نترك الأحاديث المتواترة وإغا نخصصها وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالاجماع وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع فتخصيص السنة بالسنة أولى وهذا ظاهر جدآ ) (٢٣) .

قلت: وقولة ـ رحمه الله تعـالى ـ بالإجماع فيه نظر: لأن الحنفية لا يجيزون تخصيص عام القرآن المتواتر بالآحاد وذلك لأن دلالته على معناه قطعية عندهم خلافاً للجمهور فلا يقوى الآحاد الظني على تخصيص العام القطعي (٢٤) .

وقد يكون مراده من تخصيص المتواتر العام الذي خصص فعللاً على الله السخير الصحيح على المرائز بالإجماع وكذلك تخصص فعلاً عند الواحد جائز بالإجماع وذلك لانهم اتفقوا

<sup>(</sup>٣٢) الأم ٩٠/١٩ـ٥ وذكر الببهقي كلام الشافعي بحروفه في معرفة الســـن والآثــار ٢٨٦ــ٩٦ ــ مغطـــوط ٠

<sup>(</sup>۲۳) المغنى ۲/۳۷۲ وطرح التشريب ۱۲۸/۳ .

<sup>(</sup>٢٤) انظر التوضيح مع التلويج ١٠٠١ ، واصول السرخسي ١٣٦/١ ، والامام مالك لمحمد أبي زهره (ص ٢٥١) وما بعدها .

على ان العام اذا خصص فعلا بقطعي فدلالته على ما بغي من الأفراد بعد النخصيص ظنيه لا قطعية فيجوز حينئذ تخصيص العام الظني بالآحاد الظني (٢٥) .

ولإن أحاديث المواقيت المتواترة قد خصصت فعلا بجمع يوم عرفة وليلة مزدلفة فاصبحت ظنية في دلالتها على معناها بالإجماع فجاز تخصيصها بالآحاد كأحاديث الجمع .

وهذا على فرض آن أحاديث الجمع بعرفة ومزدلف مقارنة لأحاديث الموافيت في زمن تشريعها آو ورودها أو صحدورها من النبي الله (٢٦) لا متراخية عنها ولما كان الحال غير ذلك إذ أن ورودها جاءت متأخرة عن أحاديث المواقيت فتكون ناسخة نسخا جزئيا لأحاديث المواقيت وليست مخصصة لها والفرق بين النسخ والتخصيص من حيت الأثر فينحصر في أن العام الذي نسخ جزئيا تبقى دلالته على الباقي قطعية وبالتالي فلا تفوى أحاديث المجمع على معارضة عموم أحاديث المواقيت لإن دليل النسخ لا يقبل التعليل فلا يتطرف إليه احتمال خروج بعض آخر من الباقي قياساً على ما نسخ لاشتراكهما في علة متحدة حتى يصير ظنياً .

أما دليل التخصيص فيقبل التعليل فينشأ بالتالي احتمال خروج بعض آخر من الباقي قياساً على ما خصص ونشوء الاحتمال هدا يورث الظنية في العام المخصوص إذ لا قطعية مع قيام الاحتمال (٢٧) .

وعلى هذا وذاك يبقى الإعتراض قائماً في دعوى ابن قدامة رحمه الله تعالى : من أن تخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماع ولو أنه قال : ( جائز على الصحيح ) لكان سالماً من الإعتراض لإن جمهور العلماء يرى أن دلالة العام على معناه ظنية اذ ان كل عام يحتمل التخصيص ولذا قيل ( ما من عام الا وقد 'خصيص إلا ما استثني ) وهذا هو الراجح لتخصيص الصحابة القرآن بخبر الواحد ولإن تخصيص العام بخبر الواحد

<sup>(</sup>٢٥) انظر المناهج الأصولية في الاجتهاد بالراي ١/٣٤٠٠

<sup>(</sup>٢٦) أذ يسترط الحنفية في الدليل المخصص سروطة منها: أن يكون مقارنا للعام في زمن سريعه أو تاريخ نزوله أو وروده أو صدوره لا متراخيا عنه ، انظر بافي الشروط في المناهج الأصولية ١/٩٣٥ وانظر البناية في سرح الهداية ٢/٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢٧) المناهج الأصولية ١/٥٧٠ ٠

فيه عمل بكل منهما وعدم التخصيص به فيه عمل بالعام فقط وإلغاء لخبر الواحد وإعمال الدليلين ولو من بعض الوجوه خير من إهمال الدليلين ولو من بعض الوجوه خير من إهمال الدليلين ولو من بعض الوجوء خير من إهمال

٢ ــ والجواب على وجه الاستدلال بالدليل السادس : (حصر الجمع بين الصلاتين بعرفة فدل على نفي الجمع في غيرها) من أربعة وجوه :

الأول: ما قاله القسطلاني نقلاً عن النووي: ( انه \_ أي وجه استدلالهم \_ مفهوم وهم لا يقولون به ونحن نقول به إذا لم يعارضه منطوق وقد تظاهرت الأحاديث على جواز الجمع ) (٢٩). •

الثناني : نم هو متروك الظاهر بالإجماع من وجهين :

أحدهما : إنه قد جمع بين الظهر والعصر بعرفة بلا سُك وقد ورد التصريح بذلك في بعض طرق ابن مسعود فلم يصبح هذا الحصر ·

ونانيهما : إنه لم يقل أحد بظاهره في إيقاع الصبح قبل الفجر والمراد أنه بالغ في التعجيل حتى قارب ذلك مما قبل الفجر (٣٠) ·

الثالث: ثم إن غير ابن مسعود حفظ عن النبي الله الجمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة ومزدلفة وكذلك في الحضر ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولم يشهد (٣١) .

وجمع الحافظ ابن حجر هذه الوجوه راداً على المستدلين بحديث ابن مسعود على منع الجمع فقال: (واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود: ما رأيت رسول الله على صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين وأجاب المجوزون بأنّ من حفظ حجة على من لم يحفظ وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس ٠٠ وأيضاً فالاستدلال به إغا هو من

<sup>(</sup>٢٨) المناهج الأصولية ١/١٥٥ـ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢٩) ادساد الساري لشرح صحيح البغاري ٢٠٨/٣ .

<sup>(</sup>٣٠) طرح التثريب ١٢٨/٣ والفتح الرباني لترتيب مسيند الامام احمد بن حنبيل الشبباني ١٢٩/٥ .

<sup>(</sup>٣١) طرح التشريب ٣/١٨٨ واختلافات البيهقي ٢/ ٨١\_ ( مخطوط ) ٠

طريق المفهوم وهم لا يقولون به وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق وأيضا فالحصر فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ) (٣٢) •

الرابع: ومن جمع بين الصلاتين في وقت احدهما فلا نقول انه صلاهما في غير وقتهما (٣٣)

٣ \_ وبالنقاط الثلاث الأولى \_ أعني أنَّ الحنفية لا يقولون بمعهوم المخالفة والحبر متروك الظاهر ثم إنَّ من حفظ حجة على منام يحفظ ــ يجاب على الاستدلال بقول ابن مسعود : ( لا جمع بين الصلاتين الا بعرفة الظهر والعصر ) ويضاف أيضا هنا كلام الذهبي رحمه الله تعالى الوارد في ترجمة سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، ففال بعد أن ذكر الكثير من مناقبه وأقواله :

( يمكن أن تجمع سيرة ابن مسعود في نصف مجلد فلقد كان من سادة الصحابة وأوعية العلم وألمنة االهدى ومع هذا فله قراءات وفتاوى ينفرد بها مذكورة في كتب العلم وكل إمام يؤخذ من قوله ، ويترك إلا إمام المتقين الصادق المصدوق الأمين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فيا لله العجب من عالم يقلد دينه إماماً بعينة في كل ما قال مع علمـــه بما يرد على مذهب إمامه من النصوص النبوية فلا قوة إلا بالله) (٣٤)٠

٤ \_ أما الاستدلال بحديث ( من جمع بين الصلاتين فقد أتى باباً من أبواب الكبائر ) فعلمت أن ً فيه حسين بن قيس المعروف بـ (حنش) وسمعت آراء من يعتمد قولهم في الجـرح والتعـديل فيه (٣٥) ٠ فالمعارضة بينه وبين حدبث ابن عباس المتقدم الصحيح ليست إلا بالصورة دون الحقيقة ٠

<sup>(</sup>۳۲) فتح الباري ۴/۲۲ه ۰

<sup>(</sup>٣٣) اختلافات البيهقي ٢/١٨\_ ( مغطوط ) ٠ (٣٤) تذكرة العفاظ ١/٦/ ٠

<sup>(</sup>٣٥) انظر المبحث الأول من الفصل الثاني ٠

الأول: قوله ( من جمع بين الصلاتين ٠٠ ) مطلق يصدق على الجمع بين كل صلاتين وحديت ابن عباس قيده بالجواز بصريح الفعل من رسول الله في في جمع الظهر بالعصر والمغرب بالعشاء فبقي القول محرماً فيما سوى ذلك ، فحديث القول محرم بجمع صلاتين في وقت واحد في غير ما أباحه حديث الفعل ٠

الثاني: خبر عمر وحديت ( من جمع بين الصلاتين فقد أتى ١٠٠لخ) مسوقان لبيان حد الفائت من الصلاة والوعيد على من عداه عن ذلك الحد الموقت فالمعنى: من جمع بين صلاتين: الفائتة والوقتية بأن فرط من غير عذر من نوم أو نسيان أو إغماء أو نحوه إلى أن يدخت وقت أخرى فقد أتى بابا من أبواب الكبائر وهو فوات الصلاة ٠

الثالث: ومن وجوه الجمع بل أقربها أن يقال: الحرمة في حديب القول وخبر عمر مقيدة بغير العذر وفعله صلى الله عليه وسلم كان بعذر إلا أن العذر لا ينحصر في خوف ولا مطر ولا مرض بل يعمها وسائر الأعذار على النحو الذي بيناه آنفاً فلا يبقى في حد الحرمة إلا جمع من اتخذه عادة لا عن شيء أو جمع من يجمع عن تكاسل وتهاون وميل فراغ عن العبادة أو قلة رغبة الى أجر وتعمير للأوقات المتعددة بالاقبال على الله سبحانه بأداء المفترضات كما يشاهد عن بطلة الأمامية وجهلتهم (٣٦) ب

آ - أما استدلال الليت على منعه بعدم وروده عن صدابة رسول الله في فمردود عالى نقلناه لك في الدليل الثاني من أدلة المجيزين: (أقوال الصحابة وأفعالهم) وأوردنا لك هناك أن الجمع ثبت عن ان عمر وفعله عمر وأبو بكر وعثمان وغيرهم من الصحابة وجماعة من التابعين بل ذكر سُيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المطر منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم بالتواتر (٣٧).

<sup>(</sup>٣٦) دراسات اللبب ٢/٧٧٧ وتعفة الأحوذي ١/٣٦ه ٠

<sup>(</sup>۳۷) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۶/۸۳ ۰

وأغلب ظني أن هذه الآبار لم تصل إلى اللين بن سعد رحمه الله تعالى لبعده عن المدينة ولم يصل إليه أن أحدا من الصحابه الذين تفرفوا في الأمصار جمع بين الصلابين في المطر مع أن مطر النسام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله - على حد تعبيره - فحكم رحمه الله نعالى بذلك على عدم مشروعيته في المطر وأنت تعلم أن من حفط حجة على من لم يحفظ ومن شهد حجة على من لم يشهد وكفى بالمذكورين - أعني أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين - حجية من

المحمل الحنفية لأحاديث الجمع بين الصلانين على الجمسع الصوري فضعفه الخطابي وابن عبد البر والنووي وغيرهم • وفالوا ما ملخصه :

إن الجمع رخصة فلو كان صوريا لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاه في وقتها لإن منل هذا فيه حرج عظيم نم إن هذا جائز لكل أحب في كل وقت ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة فلا بد أن يكون قد رحص لأهل الأعذار فيما يرفع به عنهم الحرج دون غير أرباب الأعذار والدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس ( آراد أن لا يحرج امته ) وأيضا فصريح الأخبار أن الجمع في وقت إحدى الصلاتين وهو المتبادر الى العهم سلفظ الجمع (٣٨) •

<sup>(</sup>٣٨) سرح النووى على مسلم ٥/٢١٨ والزرقاني على الموطأ ٢٩٢/١ والتاج والاكلبل ١٥٣/١ وطرح النشريب ١٢٧/٣ وتعفة الأحوذي ١٤٦/٣ فضلاً على التصريح بالجمع في وقت احدى الصلاتين في احاديث الجمع في السفر ، انظـــرها في مقال صلاة السّــ للدكتور محمد ضباء الرحمن الأعظمي المنشور في مجلة الجامعة الاسلامية العدد ٧٥ سنة ١٥ سنة ١٤٠٣هـ ، وانظر ارشاد الساري ٣٠٢/٢ والهدب في اختصار السنن الكبير ١٣٨/٣ ويبدو أن المحققين من علماء الحنفية لُـا وجدوا صعوبة حمل الأحاديث الصديعة على الجمع الصوري رجعوا عما كانوا عليه فهذا السبخ عبدالحي اللكنوي المعقق الجنفي يُقول : ﴿ حَمَلُ أَصِحَابِنَا \_ ّ يعني الجنفية \_ الأحاديث الواردة فيّ الجمع على الجَّمع الصوري وقد بسط الطحاوى الكلام فبه في سرح معاني الآثار ولكنَّ لا أدرى ماذا يفعل بالروايات التي وردت صريحة بأن الجمع كأنّ بعد ذهاب الوقت وهى مروية في صحيح البغاري وسنن ابي داود وصحيح مسلم وغيرها من الكتب المعتمدة على ما لا يخفّى على من نظر فيها فان حمل على أن الرواة لم يحصل التمييز لهم فظنوا قرب خروج الوقت فهذا بعد عن الصحابة الناصين على ذلك وان اختسير ترك تلك الروايات بالبداء الخلل في الاستاد فهو ابعد مع اخراج الأقمة لها وشهادتهم بتصحيحها وأن عورض بالأحاديث التي صرحت بأن الجمع كان بالتأخير الى آخر الوقت والتقديم في أول الوقت فهو أعجب فإن الجمع بينها بحملها على اختلاف الأحسوال ممكن بلهو الظاهر ) التعليق المجد (ص١٢٩) ومرعساه المفسساتيج سرح مشسكاة الصابيح ٢٦٤/٢ •

## وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجمع الصوري :

(ومراعاة هذا من أصعب الأسياء وأسقها فانه يريد أن يبتدىء فيها إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث في المغرب ويريد مع ذلك أن يطيلها وإن كان بنية الإطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك وإذا دخل في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحدا ليحصل الركوع والجماعة لم يشرع ذلك ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الأسياء علما وعملا وهو يشغل قلب المصلي عن مقصود الصلاة والجمع شرع رخصة ودفعا للحرج عن الأمة فكيف لا يشرع إلا مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصلاة فعلم ان كان النبي يك إذا أخسر الظهر وعجل العصر وأخسر المغرب وعجل العساء يفعل ذلك على الوجه الذي يحصل به التيسير ورفع الحرج له ولأمت ولا يلتزم أنه لا يسلم من الأولى إلا قبل خروج وقتها الخاص وكيف يعلم ذلك المصلى في الصلاة (٣٩) .

وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر إنما يعرف على سبيل التحديد بالظل والمصلي في الصلاة لا يمكنه معرفة الظل ولم يكن مع النبي الله الات حسابية يعرف بها الوقت ولا موقت يعرف ذلك بالآلات الحسابية والمغرب إنما يعرف آخر وقتها بمغيب الشفق فيحتاج أن ينظر الى جهة الغرب هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيض والمصلي في االصلاة منهي عن مثل ذلك وإذا كان يصلي في بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما يستره عن الغرب ويتعذر عليه في الصلاة النظر الى المغرب فلا يمكنه في هذه الحال أن يتحرى السلام في آخر وقت المغرب بل لا 'بدا أن يسلم قبل خروج الوقت ثم الثانية لا يمكنه على قولهم : أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت وذلك يحتاج إلى عمل وكلفة مما لم ينقل عن النبي النبي الله كان يراعيه بل ولا أصحابه (٤٠) وكلفة مما لم ينقل عن النبي النبي الله كان يراعيه بل ولا أصحابه (٤٠) و

<sup>(</sup>٣٩) رد الزرقاني وغيره الجمع الصوري بان أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه اكثر الخاصة فضلاً عن العامة ، ورد عليهم الشوكاني بقوله : ( أن الشارع قد عرف المته أوائل الأوقات وأواخرها وبالغ في التعريف والبيان حتى أنه عينها بعلامات حسيه لا تكاد تلتبس على العامة فضلاً عن الخاصة ) وقيد أبن تيمية ( كيف يعلم المسلي المتلبس بالجمع الصوري وهو في صلاته خروج وقت الأول ودخول وقت الثانية ) فيله رد على كلام الشوكاني فتامل .

<sup>(</sup>٤٠) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۶/۵۵ ... ٥٥ ٠

وقال ابن قيم الجوزية :

( ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل أشق وأصعب من الأفراد بكثير فانه ينتظر بالرخصة ان يبقى من وقت الأولى قدر فعلها فقط بحيث اذا سلم منها دخل وقت الثانية فأوقع كل واحدة منهما في وقتها وهذا أمر في غاية العسر والحرج والمشقة وهو مناف لمقصود الجمع والفاط السنة الصحيحة الصريحة تردّه ) (الم) .

وقال ابن قدامة:

( ولو كان الجمع هكذا ــ أي صورياً ــ لجــاز الجمــع بين العصر والمغرب والعشاء والصبح ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك ) (٢٠) ٠

٨ ـ أما اعتراضهم على أدلة المجيزين :

أ ــ بالتضارب الواقع في خبر ابن عباس : ( من غير خوف ولا سفر ) وأحياناً ( من غير خوف ولا مطر ) فيّرد عليه بأن الراجع ( من غير خوف ولا مطر ) لأن هذه رواية حبيب بن أبي تابت وهو من رجال الصحيحين بينما الرواية الأخرى (من غير خوف ولا سفر) من رواية أبي الزبير وهو من إفراد مسلم وقد تقدم ذلك في المبحث الأول في الفصل الثاني .

وعلى فرض صحتها ـ وهي كذلك ـ فيحتمل أن يكون ذلك في أوقات متغايرة •

أما قولهم جامعين وجهة الدلالة من الروايتين : ( ولم يقل منا ومنهم بجواز الجمع لذلك أحد ) فمردود بما قدمناه لك تحت عنوان : نظــرة تحليلية في رأي ابن خزيمة والترمذي رحمهما الله تعالى ٠

ب \_ بالتعارض بين حديث ابن مسعود ( ما رأيت رسول الله الله صلى صلى لله لغير وقتها إلا بجمع ) وبين باقي الأحاديث التي تجيز الجمع فمنقوض بالوجوه الأربعة التي ذكرناها لك قبل قليل •

<sup>(</sup>٤١) اعلام الموقعين عن رب العالمين ٢/٤٣٤-٤٣٤ ٠

<sup>(</sup>٤٢) المغني ٢/٢٧٢ •

أما قولهم : ( ويترجح حديث ابن مسعود بزيادة فعه الراوي بأنه أحوط فيقدَّم عند التعارض ) فيرد عليه :

أ \_ كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى المتقدم في سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: ( ٠٠ لقد كان من سادة الصحابة وأوعية العلم وأممية الهدى ومع هذا فله قراءات وفتاوى ينفرد بها \_ مذكورة في كتب العلم \_ وكل إمام يؤخذ من قوله وينرك الا إمام المتقين الصادق المصدوق الأمين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ٠٠٠) .

ب ـ بما قدمناه لك عن أعيان الصحابة رضوان الله نعالى عليهم من أقوال وأفعال تدل على مشروعية الجمع بين الصلاتين ·

ج \_ ؟ا قدمناه لك من أحاديث فيها دلالة واضحة على مشروعية الجمع والإثبات مقدم على النفي عند التعارض كما قرره الأصوليون يقول البيهةي رحمه الله تعالى : معترضاً على الإستدلال بقول ابن مسعود على منعال الجمع : ( تم الحكم بقول من يرى وقد روينا عن من رآه وشاهده \_ يعني الرسول على \_ جمع بين الصلاتين ) (٣٤) .

ونقل عن الشافعي قوله: (وأخذنا نحن وأنتم به \_ أي بحديث لمعاذ في مسروعية الجمع في السفر \_ يريد أصحاب مالك وخالفنا في عيرنا فروي عن ابن مسعود أن النبي الله لم يجمع الا بزدلفة ٠٠٠ فكانت حجتنا عليه أن ابن مسعود وإن قال لم يفعل فقال غيره وفعل فقول من قال فعل أولى أن يؤخذ به لإنه شاهد والذي قال لم يفعل غير ساهد وليس في قول واحد خالف ما روي عن النبي الله حجمة وبسط الكلام في هذا ) (٤٤)

والخلاصة أن الراجح والأقرب إلى روح التشريع الذي دلت عليه شرعية الجمع بعرفات ومزدلفة ، بسبب الحاجة إلى الاستغال بالنسك وهذا المعنى موجود في كل الأعذار التي يشق معها إيقاع الصلوات في أوقاتها هو جواز الجمع للحاجة والعذر رفعاً للحرج عن عباد الله وتيسيراً لهم ، وهذا ما نختاره والله أعلم ؛

<sup>(</sup>٤٣) اختلافات البيهقي ٢/ ٨١\_أ (مخطوط) .

<sup>(</sup>٤٤) معرفة السنن والآبار ٢/ ١٨٦١ \_ ب (مخطوط) .

## المبحث الثالث

# حكم الجمع بين الصلاتين وحكمة مشروعيته

## حكم الجمع بين الصلاتين:

الجمع بين المغرب والعساء وكذلك بين الظهر والعصر مسروع كما بينا في المبحث الأول من هذا الفصل واختلف العلماء في حكمه على النحو التسالى:

### اولاً \_ مذهب الحنفية :

لا يجوز إلا في يوم عرفة بعرفة ولياة مزدلفة بهـا وقد سبق ذكـر أدلتهم والردءُ عليها في المبحت الثاني ·

## ثانيا ـ مذهب المالكيـة :

جاء في متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة ) (١) وما ذكر أنه رخصة منى عليه غير واحد من المالكية وهو \_ كما ترى \_ لم ينبين منه حكم الجمع أهو الإباحة وهو ظاهر كلامهم (٢) ٠ أو خلاف الأولى إذ الأولى إيقاع الصلاة في وقتها ، قاله ابن عبدالبر (٣) مراعاة لمن يقول لا جمع ليلة المطر أو هو الأولى لما في سنن الأثرم من قول ابي سلمة : ( من السنة الذا كان يوم مطر الجمع بين المغرب والعشاء ) (٤) ٠ وقال العدوي فيه :

<sup>(</sup>١) رسالة ابن ابي زيد القيرواني (ص١٨٩) مع شرحها الثمر الداني ٠

<sup>(</sup>٢) النُمر الدَّاني (ص١٨٩) وكفائة المطالب الرَّباني ١/٥٩٠ •

<sup>(</sup>٣) حاسية العدوي ١/ ٢٩٥ وشرح منح الجليل ١/ ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٤) الر أبي سلمة هذا سكت عنه أبن تيمية والشُوكاني وأبو سلمة بن عبدالرحمن تابعي وفول التابعي من السنة كذا في حكم الموقوف لا المرفوع بغلاف قول الصحابي ذلسك فانه في حكم المرفوع وقد روى البيهقي باسناد صحيح عن جماعة من كبار التابعين انهم كانوا يجمعون في المطر وقد سننت ذلك في المبحث الأول •

( وهو المعتمد إلا أنه محتمل للسنية والندب ولكن جزم الأجهـــورى بالندب أي فقول أبى سلمة : ( من السنة ) مراده : الطريقة (°) · واختار بعضهم السنية فقال ابن العربي : ﴿ لَا يَطْمُئُنَ الَّيْ الْجَمَّعِ وَلَا يَفْعُلُهُ إلا جماعة مطمئنة النفوس بالسنة كما لا يكع (٦) عنه إلا أهل الجفاء والبداوة ) (٧) .

#### ثالثاً \_ مذهب الشافعية :

ذهب الشافعية إلى أن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جائز بعذر المطر إلا أن تركه هو الأفضل والأحوط وذلك لإن الحنفيسة وجماعة من التابعين لا يجوزونه كما تقدم •

قال النووي رحمه الله تعالى : ( وترك الجمع أفضل بلا خــــلاف فيصلي كل صلاة في وقتها للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة وجماعة من التابعين لا يجوزونه وممن نص على أنه تركه أفضل الغزالي وصاحب التتمة قال الغزالي في البسيط: ( لا خلاف أن ترك الجمع أولى ) (^) •

وقال الشربيني الخطيب : ( إن الأفضل ترك الجمع خروجاً من خلاف أبي حنيفة لكن يستثني في الحج بعرفة كما قاله الإمام وبمزدلفـــة كما بحثه الأسنوي فإن الجمع فيهما أفضل قطعاً فإنه مستحب للإتباع) (٩)٠ وممن نصَّ على هذا أبو يحيى زكريا الأنصاري في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ٧٢/١ وقليوبي وعميرة في حاشيتيهما على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين ١/٢٦٥٠٠

#### وقال الشسافعية:

إن الجمم قد يكون أيضاً واجباً أو مندوبا فيجب إذا ضاق وقت الأولى عن الطهارة والصلاة أن يجمع تأخيرًا ويندب إذا ترتب على الجمع

<sup>(</sup>٥) حاسية العبدوي ١٩٥/١ ٠

<sup>(</sup>٦) بكع : اي يبتعد وينحي ١٠ انظر لسان العرب ٣١٢/٨ ٠

<sup>(</sup>٧) التأج والأكليل لمختصر خليل ١٥٦/٦ وانظر أسسهل المدارك ٢٣٧/١ والفسواكه الدواني ١/ ٢٧١ ٠ (٨) روضة الطالبين ١/٣٠٤ ـ ٤٠٤ والمجموع ٤/٣٧٨ ٠

<sup>(</sup>٩) مغني المحتاج ٢/٢٧١ وانظر طرح التثريب في شرح التقريب ١٢٩/٣٠.

كمال الصلاة كأن يصليها جماعة عند الجمع بدل صلاتها منفردا عنسد عدمه (۱۰) · قال ابن حجر الهيتمي وهو 'يعدد الحالات التي يكون الجمع فيها مسنوناً:

( ولمن لو جمع اقترنت صلاته بكمال خلو عن جريان حديث سلس وعريوانفراد وكإدراك عرفة أو أسير بل قد تجب في هذين ) (١١) ·

وعلق شهاب الدين القليوبي على عبارة منهاج الطالبين : لا يجوز بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بقوله : (أي يباح وقد يطلب فعله أو تركه وجوباً أو ندباً ) (١٢) .

## رابعاً ـ مذهب العنابلة:

ذهب الحنابلة إلى أن الجمع بين المغرب والعشاء جائز ولكنه خلاف الأولى أما الجمع بين الظهر والعصر فقد منعه الإمام أحمد في رواية الأثرم عنه كما مر معك ٠

قال البعلي في شرحه لكافي المبتدي : ( وترك الجمع أفضـــل غـير جمعي عرفة ومزدلفة ) (١٣)، •

وقال ابن المفلح في شرحة للمقنع : (يجوز الجمعوتركة أفضل) (١٤) وكذا قال صاحب الفروع (١٥)، ٠

وجاء في الروض المربع ٩١/١ : ( والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقاً وترك الجمع في سواهما أفضل ) ونصّ عليه البهوتي أيضاً في كشاف القناع ٣/٢ ·

وقال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٨ :

<sup>(</sup>١٠) الفقه على المذاهب الأربعــة ١/٨٦/٠

<sup>(</sup>١١) تحقة المحتاج بشرح المنهاج ٢/٣٩٤ مطبوع على هوامش حواشي الشرواني وابنقاسم العسادي .

<sup>(</sup>١٢) حاشية قليوبي على شرح المحلي ٢٦٤/١ وانظر نهائة المحتاج ٢٧٤/٠

<sup>(</sup>١٣) الروض النساني ص ١١٢٠ •

<sup>(</sup>١٤) المبدع شرح اللَّفنع ١١٧/٢ •

<sup>(</sup>١٥) القستروع ٢٨/٢

( الجمع بين الصلاتين هل الأفضل فعله أو تركه ؟ في المسالة روايتان ، أظهرهما الثاني ) .

وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢/ ٣٣٤ :

( يؤخذ من قول المصنف « ويجوز الجمع » إنه ليس يستحب وهو كذلك بل تركه أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكتر الأصحاب قاله المجد وصاحب مجمع البحرين ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره ) •

وذهب ابن الجوزي وغيره إلى أن حكم الجمع هـو الفعـل أي الإباحة (١٦) وإليه ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إذ قال رحمهالله نعالى :

( إن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر بل يفعله للحاجة سواء كان في السفر أو الحضر فإنه قد جمع أيضاً في الحضر ( لئلا يحرج أمته ) فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع سواء كان ذلك لسيره وقت المانية أو وقت الأولى وشق النزول عليه أو كان مع نزوله لحاجة : متل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة المنه الظهر ووقت العشاء فينزل وقت الظهر وهو تعبان سهران جائم أمنية المنه أو أكل أو نوم فيؤخر الظهر الى وقت العصر ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينسام بعد ذلك لسيقظ نضف الليل السفرة General Organizati الجمع ) (١٧) .

## Bibliotheca Critex الرأي الراجيح منسسه المناه

والذي أراه راجحاً هو الإباحة فقط لما يلي :

- ا \_ لإن أحاديث الجمع لا تدل إلا على الجواز فقط وأما رجحانه وكونه أفضل من إيقاع كل صلاة في وقتها فلا دلالة فيها عليها فلعله صلى الله عليه وسلم بين بذلك الجواز أو فعله على سبيل الترخيص والتوسع .
- آلراجح لدى جمهور العلماء في حكم الرخصة هو الإباحة فبهذا
   يكون صاحبها مخيراً بين الأخذ بها أو الأخذ بالعزيمة والأدلف على

<sup>(</sup>١٦) الفروع ٢٨/٢ وعنه الجمع أفضل وعنه : التوقف كما في الانصاف في معرفة الراجح من الغسلاف ٢/٣٣٤ ٠

<sup>(</sup>۱۷) مجموع فتاوی ابن تبمیة ۲۶/۶۶ م

صحة هذا القول كثيرة لا مجال لذكرها ولتراجع في الموافقيات المرابع وما بعدها والمستصفى ١/٩٩ والأحكام للآمدي ١/٩٩١ والتقرير والتحبير ١/٩٣٣٠.

- ٣ ـ ولإن أصل الرخصة التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار بين الأخذ بالعزية والأخذ بالرخصة وهذا أصله الإباحة كقوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) (١٨)، وكقوله تعالى : ( متاعاً لكم ولإنعامكم ) (١٩) وكقوله نعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) (٢٠) ونحو ذلك .
- ولو كانت الرخصة مأموراً بها وجوباً أو ندباً لكانت عزائم لا رخصاً لإن الواجب: هو الحتم اللازم الذي لا خيرة فيه ، والمندوب كذلك من مطلق الأمر فإذا يكون الجمع بين الأمر والرخصة جمعا بين متنافيين (٢١) .
- ه \_ اما جواب من قال إن ترك الجمع هو الأفضل مراعباة لخسلاف ابي حنيفة فهو:

إن لمراعاة الخلاف شروط منها: أن لا يوقع مراعاته في خلاف آخر فلو تركنا الجمع لوقعنا في خلاف المعتمد عند المالكية ومنها: ان لا يخالف سنة ثابتة فالأولوية والأفضلية إنما تكون حيث سنة ثابتة وإذا اختلفت الأمة على قولين: قول بالحل وقول بالتحريم واحناط المستبريء لدينه وجرى على الترك حذرا من ورطات الحرمة لا يكون فعله ذلك سنة لإن القول بأن هذا الفعل يتعلق به الثواب من غير عقاب على لترك لم يقل به أحد والأثمة كما ترى بين قائل بالإباحة وقائل بالتحريم فمن أية الأفضلية ؟ •

<sup>(</sup>۱۸) سورة البقـرة من آية ۲۹ ٠

<sup>(</sup>١٩) سورة النازعات آية رقم ٣٣٠

<sup>(</sup>٢٠) سبورة الأعراف من آية رقم ٣٢ ٠

<sup>(</sup>٢١) انظر احكام الرخص في الشريعة الاسلامية للدكتور حسين العبوري: بعث منشسور في مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي العدد الثاني عام ١٣٩٩ه ص ١٧ ورفسع العرج في الشربعة ـ لعدنان محمد جمعة ص ١٥٢ ١٦٣٠٠٠ .

ر الجمع رخصة جائزة الجرائري إذ يقول : ( الجمع رخصة جائزة إلا الجمع بين الظهرين يوم عرفة بعرفة والعشاءين ليلة المزدلفة فإنه سنة لا تخيير في فعلها (٢٢) .

## حكمة الجمع بين المسلاتين:

تزخر الشريعة الاسلامية السمحة برخص وتيسيرات في كل مجال من مجالات تكاليفها وتشريعاتها حتى ينعم أهلها عزيد من اليسر والسعة ومن ذلك الصلاة التي هي عماد الدين وركنة الشانى الركين ٠٠ من أقامها بآدابها وشروطها فقد أقام الإسلام ومن فرط فيها أو أهمل في واجب من واجباتها فقد هدم الدين كما أشار القرآنالكريم في قوله تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ١ إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنسة ولا يظلمون شيئاً) (٢٣) ٠

وإذا كانت الزكاة يعفى من أدائها الفقراء ويكلف بها الأغنياء والصوم يؤخر أداؤه عن المرض والمسافرين ونحوهم ويضطلع به كل من شهد رمضان من الأصحاء المقيمين والحج على من استطاع إليه سبيلاً ٠٠ في حين يعفى منه غير المستطيع فإن الصلاة لا يخرج من مسؤوليتها الإصحاء والمرضى على السواء والأغنياء بلا استثناء والآمنون والمحاربون بلا فارق مما يدل على أنها في أعلى مستوى من التكليف العام لكل المسلمين ٠٠ ومن أجل ذلك وضع لها في الإسلام نظامان للأداء :

نظام في السعة والرفاهية ونظام في الحرج والمشقة ، نظام مع الصحة والقدرة والاستطاعة ونظام مع المرض والضعف والوهن ، نظام في الحل والاقامة ونظام في السفر والرحلة ، فلا يتحلل من مسؤوليتها أي بالغ عاقل مهما كان العذر الذي يعترضه والعقبة التي تصادمه ، ففي نظام المرض والضعف تتجلى رحمة الله سبحانه بخلقه أن أدخل اليسر علبهم في الصلاة من حيث كيفية الأداء ، وفي نظام السفر والرحلة يدخل نيسير السنة و وجل في قصر الصلاة وفي نظام الحرج والمشقة والمرض والضعف والسفر والرحلة والمطر والطين يدخل اليسر أيضاً على الصلاة من جهة أوقاتها ،

<sup>(</sup>۲۲) منهاج المسلم ص ۲۱۹ .

<sup>(</sup>٢٣) سورة مريم : الآيتان ٥٩-٠٠ .

فأباحت الشريعة الغراء للمسلم أن يجمع بين صلاتين في وقت واحد : بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء ٠٠ مع المحافظة على عدد ركعاتها في الحضر ٠٠ فيصلي المؤمن لربه الفسروض مثنى وثلاث ورباع ٠٠ موافقاً في عدد ركعاته أجنحة الملائكة ٠٠ وكأنها جعلت له أجنحة يطير بها إلى الله سبحانه وتعالى ٠ ومن الدروس التي يستفيدها المصلي من الجمع بين الصلاتين درسين مهمين :

الأول: قطعت الشريعة الاسلامية به العذر في إهماله أو تضييعه الصلاة أو تركها حال قيام عذر أو حاجة قد تدعوه لذلك وبعبارة أخرى: إنَّ المسلم لا يتوقف عن الصلاة إذا واجهته مشكلة وذلك عن طريق:

الثاني: التكيئف السليم مع الظرف المفاجيء ٠

فالصلاة مدرسة تعلم المسلم كثيراً من الصفات فالجمع بين الصلاتين يعلمه المرونة الناتجة عن التكيف السليم أمام المتغيرات التي تعترض أداء الصلاة في وقتها •

وهذا الدرس نستفيده من الرسول على فعندما كان يواجه ارتفاع درة الحوارة كان يتكيف مع ظروف المناخ فيؤخى ميعاد الصللة وهو ما يطلق عليه بالابراد •

وهذا الدرس نستفيده أيضاً من المسح على الجبائر والتيمم وسجود السهو فإذا كان المصلي يؤدي الصلاة مثلاً وحدث أن قابله موقف طارىء وهو شكه في عدد ركعات صلاتة فلا يتوقف عن أدائها وإنما يبني على الأقل المتيقن ثم يسجد للسهو .

# الفصل الشالث

# وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: شروط الجمع بين الصلاتين .

المبحث الثاني: كيفية الجمع بين الصلاتين وأداء

السنن والوتر .

المبحث الثالث: مسائل وفوائد .

## المبحث الأول

# شروط الجمع بين الصلاتين

اشترط القائلون بمشروعية الجمع بين الصلاتين شروطأ كشيرة على إختلاف بينهم في بعضها وهذه الشروط هي:

## أولاً \_ أن لا يكون الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب:

لإنه لم يرد نقل عن رسول الله عليه في ذلك ، ولم يُير و عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في غير حالتين من الصلوات وهما: الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، والعبادات توقيفية يقتصر فيها على ما ورد به النص، ويوقف عند حده ، فلا يجوز أن يجمع في غير الصلوات التي ورد بهـــا النص ، ونقل ابن دقيق العيد وابن هبيرة إجماع العلماء على هذا (١) ٠

قال ابن حجر الهيتمي : ( فيمتنع جمع العصر مع المغرب والعشاء مع الصبح وهي مع الظهر اقتصار على الوارد ) (٢) ٠

وقال الرافعي من الشافعية ووافقه الحافظ ابن حجر العسفلاني : ( ولا يجوز الجمع بين صلاة الصبح وغيرها ، ولا بين العصر والمغرب ، ولم يرد بذلك نقل عن رسول الله علي ) (٣) ٠

وقال النووي: ( ولا يجوز جمع الصبح إلى غيرها ولا العصر إلى المغرب ) (<sup>1</sup>) .

#### ثانياً - النسة:

تشترط النية عند الجمع • وذلك لأنه عمل فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امسرىء ما نوى ) (°). • وقد اختلف الألمَّة في محلُّها ومتى تكون على النحو التالي :

<sup>(</sup>١) احكام الأحكام ٢/١٠٠ والافصاح عن معاني الصحاح ١/٨٥١ والفقه الواضح ١٢٢/٢٠٠٠ (٢) تحفية المحتياج ٣٩٤/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) فنج العزيز ٤/٢/٤ وتُلخيص العبير ٤/٢/٤ وهما بديل الجموع ٠

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ١/ ٣٩٦/ ومغني المحتاج ١/ ٢٧٢ ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/٢٢ · (٥) رواه الشيخان وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضيالله عنه ١ انظر اللؤلؤ والرجان رقم (۱۲٤٥) ٠

### مذهب المالكية والحنابلة :

الأشهر في مذهبهم أنها تجب عند الإحرام بالأولى ، لأن كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها ، كنية الصلاة (٦) ·

قال المرداوي ق في الإنصاف ٣٤١/٢ : ( وهذا المذهب وعليه أكتر الأصحاب ) •

وهذا مذهب الإباضية والشرط في صحة الجميع عندهم ثلاثة أشياء ، منها : القصد إليه قبل الخروج من الأولى ، فإنه إن لم ينو الجمع وجب الإفراد والنية تنفعه عند الإمام أبي إسحاق ما دام في الصلاة الأولى كما هو ظاهر ، والمسهور أن ينوي الجمع عند الدخول في الأولى ، أي لأنها في حكم صلاة واحدة ، وهكذا مشهور فتاوى المذهب فإن أحرم على الإفراد فليس له أن يجمع في أتناء الصلاة ومن أحرم على الجمع فله أن يفرد إذا كان في وقت الأولى ، ذلك لأن للأخيرة في الأصل وقتاً خاصاً لم يحضر بعد (٧) ولهذا يسن عندهم قول المؤذن عند الاقامة : اجمعوا ، لإنه تنبيه لمن نوى الجمع أول الوقت ليدخل معهم بالجمع ، لا تنبيه لمن لم ينوه أن يجمع معهم (٨) .

وهذا معتضى مذهب القائلين بوجوب نية الجمع عند الإحرام بالاولى، ولم أراً أحداً صرح به سنواهم لم ·

وقال بعض الحنابلة باحتمال جوازها قبل التحلل من الأولى ، وصححه ابن الجوزي (٩) ٠

وجوً المالكية لمن جاء الى المسجد ووجد الجماعة في صلاة أن يدخل معهم فيها ، ويغتفر له نية الجمع عند صلاته المغرب ، لإنه تابعلهم(١٠)٠

<sup>(</sup>٦) المبدع ٢/١٢١ ومنار السبيل ١٣٨/١ ونيل الآرب ١٩١/١ واسهل المدارك ١٩٨/١ وشرح الخرسي على مغنص خليل ٢٣٨/١ وشرح منع الجليل ٢٥٤/١ .

<sup>(</sup>٧) الفول المعتبر في احكام صلاة السفر ١/٢٧-٨٦ وشرَّح كتاب النيل وشيفا، العليسل ٩٣٠/٢ وشرَّح كتاب النيل وشيفا، العليسل

<sup>(</sup>٨) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ٢/٣٩٣ ٠

<sup>\*</sup> وسئل السُيخ عبدالله أبو بطين : عن اعلام الامام بنية الجمع ، فأجاب : واما قـول الامام اذا نوى : الجمع بين الصلاتين • فأرجو انه لا بأس به ، ان يعلمهم انه ناو الجمع ، ولم اسمع في ذلك سُبئًا عن الصحابة ، كما هو حجة من لم يشترط النسة للجمع ، وهو اختبار الشبخ تقى الدين ، لكن الخروج من الخـلاف لا بأس به • انظر : الدرر السنبة في الأجوبة النجدية ٢١١/٣ •

<sup>(</sup>٩) المبدع ٢/١٢١ والمغنى ٢/٩٧٠ .

<sup>(</sup>١٠) الشرح الصغير على أقرب المسالك ١/٢١١ والفواكه الدواني ٢٧٢/١ .

## مدهب الشافعية:

الأصبح في مذهبهم جوازها مع الإحرام بالأولى أو في أثنائها ، أو مع التحلل منها ٠ ولا يجوز بعد التحلل (١١) ٠ وعلى هذا القول لو نـوى الجمع تم نوى تركه قبل السلام ثم نواه بعد السلام ، فلا جمــع ، لإن نية الجمع قبل السلام ، بطلت بنيته تركه قبل السلام ، ووجودها بعده لا أثر له ، لفقد شرطها من كونها في الأولى ، ولو نوى الجمع قبل السلام ثم بعده نوى تركه ثم أراده ، جاز إن لم يطل الفصل فيما بظهر (۱۲) ٠

وخرج المزني قولاً للسافعي بجوازها بعد التحلل من الأولى قبل الإحرام بالثَّانية • وبه قال ـ أيُّ المزني ـ وبعض أصحاب الشافعي ، وقواه النووي (۱۳) .

قال الشبيخ إبراهيم البيجوري: ( وهناك فول آخر بأنها تكفى بعد التحلل من الأولى وقبل التحرم بالثانية وقواه في شرح المهسلب وفيه فسيحة ) (<sup>١٤</sup>) •

وهذا ما رجحه الشيخ السراج البلقيني من السافعية ، وتبعـــه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (١٥) ٠

وعلل هذا الفريق جواز ذلك بأن الجمع هو ضم النانية إلى الأولى ، فإذا تقدمت النية على حالة الضم حصل الغرض (١٦) .

وجمع السيوطي جميع الأقوال الواردة عند الشافعية في التسابه الأسباه والنظائر في المبحث الرابع : في وقت النية ، فقال في حديت عن نية الجمع ما نصه:

<sup>(</sup>١١) تحفة المعتاج ٢/٥٦ والجموع ٤/٤٧٣-٥٧٥ ومغني المعتاج ١/٢٧٦ والأم ١/٥٠ وحاسية البيجوري ١/٥١١ والغاية القصوى ١/٣١/ والتوسيح على التصحيح «ل٣٦/أ»

<sup>(</sup>١٢) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٢٩٦/٢ ٠

<sup>(</sup>١٣) مختصر الزنبي ٨/١٩/١ مطبوع في آخر الأم والمجموع ٤/٣٧٤ ومغني الحتاج ٢٧٢/١ وروضة الطالبين ٣٩٧/١٠

<sup>(</sup>١٤) حاسية البيجوري على شرح ابن فاسم الغزي على متن أبي سُجاع ٢١٦/١٠

<sup>(</sup>۱۵) فتسح البساري ۱۸/۱ ٠ (١٦) فتسج العزيز ٤/٦/٤ ومغني المحتاج ٢٧٢/١٠

( فإن نيته في الصلاة الأولى ، ولو كان في أول العبادة ، لكان في أول الصلاة الثانية لإنها المجموعة وإن جعلت الأولى أول العبادة فهو مما جاز فيه التأخير عن أولها لإن الأظهر جواز النية في أثنائها ومع التحلل منها ، وفي قول : لا يجوز إلا أول الأولى • وفي وجه : لا يجوز مع التحلل • وفي آخر : يجوز بعده قبل الإحرام بالثانية : قال في شرح المهذب : وهو قوي ) (۱۷) •

ويفهم من كلام السيوطي أن سبب الاختلاف بين العلماء في وقت نية الجمع هو اختلافهم في المجموعتين هل هما عبادة واحدة أم عبادتان مختلفتان ؟ فمن قال بالأول اشترط وجودها عند الإحرام بالأولى أو قبل التحلل منها • ومن ذهب الى أنَّ المجموعتين عبادتان مختلفتـــان قال بجوازها بعد التحلل من الأولى وقبل الإحرام بالثانية •

والظاهر أنَّ المجموعتين عبادتان مختلفتان ، ولذلك يجوز الفصـــل إن شاء الله تعالى • وهذا ظاهر من تعريف الجمع : لغـــة واصطلاحاً ، ومن الفرق بينه ـ اعني الجمع ـ والضم في اللغة • وإذا ثبت هـذا فيكون الراجح ما قواه النووي ورجحه السراج البلقيني وتبعه ابن حجر العسقلاني ، وإليه ذهب بعض الحنابلة مثل أبو بكر عبد العزيز ، وبه قال القدماء من أصحاب الامام أحمد كالخــــلال وغيره ، بل والأثــرم وأبى داود وإبراهيم المزني وغيرهم (١٨) ٠

وهذا ما رجعه شيخ الاسلام ابن تيمية ونسبه لجمهور العلماء ، فقال رحمه الله :

( وتنازع العلماء في الجمع والقصر : هل يفتقر الى نية ؟ فقــال جمهورهم : لا يفتقر الى نية • وهذا مذهب مالك وأبي حنيفـــة (١٩) ، وأحد القولين في مذهب أحمد ، وعليه تدل نصوصه وأصـوله • وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد : إنه يفتقر الى نية ، وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله ﷺ) (٢٠) ٠

<sup>(</sup>۱۷) الأنسباه والنظائر ص ٢٤ و ص ٥٢٠ ٠ (١٨) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠٤/٢٤ ٠ (١٩) أي في جمع عرفة ومزدلفه ، كما لا يخفى عليك ٠ (٢٠) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٨/٢٤ ٠

## وقال في موضع آخــر:

( والإمام أحمد لم ينقل عنه في ما أعلم أنه استرط النية في جمع ولا قصر ، ولكن ذكره طائفة من أصــحابه ، كالخرقي والقــاضي ، وأما أبو بكر عبدالعزيز وغيره فقالوا : إنما يوافق مطلق نصوصه) (٢١)٠

قلت : والمنقول عن الإمام مالك يؤيد ما قاله ابن تيمية ، ولكن المنصوص عليه في كتب مذهبهم أنها تجب عند الإحرام بالأولى •

جاء في المدونة الكبرى ١/١١٠ : (قال مالك فيمن صلى في بيته المغرب في ليلة المطر ، فجاء المسجد فوجد القوم قد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء الآخرة ، فأراد أن يصلي معهم العشاء وقد كان صلى المغرب في بيته لنفسه • قال : لا أرى بأساً أن يصلى معهم ) •

وفي هذه الحالة لم تحصل نية الجمع إلا عند الاحرام بالشانية ، كما هو ظاهر بين .

وبني ابن بنسير وابن شامر وابن عطاءالله وابن الحاجب من المالكية على هذا ان نية الجمع تجزيء عند الثانية (٢٢) .

والأدلة على رجحان هذا الرأي ما يلى :

أولاً : لما جمع رسول الله على بأصحابه لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول ، بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى ٠ فعلم أن الجمع لا يفتقر الى أن ينوي حين الشروع في الأولى •

قال ابن تيمية : ( إن النبي على لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر بل خرج من المدينة الى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ، ثم صلى بهم العصر ، ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي العليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية القصر ) (٢٣) •

<sup>(</sup>۲۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۸۲۵ ۰۰ (۲۲) شرح منج الجلیسل ۲۰۱۱ ۰

<sup>(</sup>۲۳) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۱/۰۰ ٠

## وقال في موضع آخــر :

( إن النبي على لما خرج في حجته صلى بهم الظهر بالمدينة أربعا وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين ، وخلفه أمم لا يحصى عسددهم الا الله ، كلهم خرجوا يحجون معه ، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر ، إما لحدوث عهده بالإسلام وإما لكونه لم يسافر بعد ، لا سيما النساء ، صلوا معه ، ولم يأمرهم بنية القصر ، وكذلك جمعه بعرفة ، ولم يقل لهم : إني أريد أن أصلي العصر بعد الظهر ، حين صلاها) (٢٤)٠

ثانياً: وفي الصحيحين : إنه لما صلى إحدى صلاني العشي وسلم في اثنتين ، قال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت قال : لم أنسى ولم تقصر ٠ قال : بلي ١، قد نسيت ٠ قال : أكما يقول ذو اليدين قالوا: نعم ، فأتم الصلاة (٢٥) .

فلو كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه لبين ذلك ــ ولكانوا بعلمون ذلك (٢٦) • والجمع مثل القصر في هذا الجانب •

ثالثاً: ويستدل بهذا الحديث على جواز نية الجمع عند الإحرام بالثانية من وجــه آخــر ، قال المزني رحمه الله تعالى : ( والقياس عندي إن سلم ولم ينو الجمع ، فجمع في قرب ما سلم بقدر ما لو أراد الجمع، كان ذلك فصلاً قريباً بينهما ، ان له الجمع ، لإنه لا يكون جمع الصلاتين إلا وبينهما انفصال ، فكذلك كل جمع ، وكذلك كل من سها مسلم من اننتين فلم يطل فصل ما بينهما ، انه يتم كما أتم النبي على وقد فصل ، ولم يكن ذلك قطعاً لاتصال الصلاة في الحكم ، فكذلك عندى إيصال جمع الصلاتينأن لا يكون التفريق بينهما إلا بمقدار ما لا يطول)(٢٧)٠

رابعاً : ولم يعلم عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه استرط نية لا في قصر ولا في جمع قال ابن تيمية رحمه الله تعالى :

<sup>(</sup>۲٤) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۶/۱۰۵-۱۰۰ ۰

<sup>(</sup>٢٥) رواه البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، انظر اللؤلؤ والرجان ۱۱۰/۱ حديث رقم (۳۳۷) وقد جمع طرقه والكلام عليه الشيخ صلاح الدين العلائي في مصنف مفرد كما في تلخص الحبير ١/ ٢٨١ وفهرس الفهارس والاثبات ٢/ ٧٩١ ٠ (٢٦) مجموع فناوي ابن تسمة ٢٤/٠٠ ٠

<sup>(</sup>٢٧) مختصر المزني ١١٩/٨ . مطبوع مع الأم .

( ولم ينفل قط أحد عن النبي الله أمر أصحابه لا بنية قصر ولا بنية جمع ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصــلي . (٢٨) ٠

خامسة: واستدل بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى ما نوى) (٢٩) على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه ، ومن أمثلة ذلك جمع التقديم فإن الراجع من حيث النظر أنه لا يشترط له نية ، بخلاف ما رجحه كثير من النسافعية ، قال ابن حجر العسقلاني: (وخالمهم شيخنا شيخ الاسلام سيعني البلفيني وقال: الجمع ليس بعمل ، وإنما العمل الصلاة ، ويقوى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه ، ولو كان شرطاً لأعلمهم به ) (٣٠) ،

ولم يسئلهم بذلك \_ أعني أن الجمع ليس بعمل \_ ابنحجر الهيتمي فقال رحمه الله تعالى :

( و يرد ً بأن الجمع ضم إحداهما إلى الأخرى فهو فعــل حقيقة ، بخلاف التفريق ، فإنه ترك حقيقة أو أقرب الى الترك ، فاتضم ما قالوه و بطل ما اختاره ـ أي البلقيني ) (٣١) .

وأما في جمع التأخير ، فتشترط نية الجمع في وقت الأولى ، لإنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعاً ، إن لم يضيق وقتها عن فعلها ، لإن تأخيرها الى ما يضيق عن فعلها حرام ، وهيو ينافي الرخصة ، وقيل أو قدر تكبيرة أو ركعة ، وذكره في المغني احتمالاً لإنه يدركها به وحمل الأول على أنه الاولى (٣٢) .

<sup>(</sup>۲۸) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۶/۲۲ ۰

ر ٢٩) رواه الشيخان وغبرهما من حدبث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١ انظر اللؤلؤ والرجان (١٢٤٥) واسهب العراقي في تخريجه في طرح التثريب ٢/٢هـ٤ ٠

<sup>(</sup>٣٠) فتح البادي ١٨/١ وانظر : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين ، رسالـة دكتوراه لعمر الأنسـقر ص ٢١٠ ٠

<sup>(</sup>٣١) فتح المبين لشرح الأربعين ص ٤٩٠

<sup>(</sup>٣٣) المبدع ١٢١/٢ والمجموع ٤/٣٧٦ ودلبل الطالب ص٥٦ والانصاف في معرفة الراجح من التخلاف ٢/٥٦٠ وتذكرة النبيه في تصحيح التنبيه «ل٣/ب» مغطوط ٠

## ثالثاً \_ الترتيب :

مذهب الشافعية:

يشترط الترتيب للجمع في وقت الأولى ، ولا يشترط في وقت النانية على الصحيح من مذهبهم لإن الوقت لها ، والأولى تبع ، ولإنه لو أخر الظهر من غير عذر حتى دخل وقت العصر ، كان له تقديم العصر، فإذا أخر بعذر كان أولى (٣٣) .

### مذهب الحنابلة:

يشترط للجمع ترتيب مطلقاً ، سواء نسية أو ذكره ، بخلاف سقوطه مع النسيان في قضاء الفوائت · وسواء كان الجمع في وقت الأولى أو الثانية ، وذلك لتكون الثانية تابعة لها ، فوجب تقديم المتبوع ، ولإن النبي على جمع هكذا وقال : (صلوا كما رأيتموني أصلي ) (٢٤) ولإن الثانية إنما يجوز فعلها بالأولى (٣٥) ·

فلو جمع رجل في وقت الأولى وبدأ بالتانية ، فلم تصح ، وتجب عند إعادتها بعد الأولى ولر جمع في وقت الثانية ، وبدأ بالثانية ، فقد وقعت الأولى قضاء عند الحنابلة وأداء عند الشافعية .

#### رابعاً المهوالاة:

مذهب المالكية:

يشمنرط المالكية موالاة للجمع مطلقاً ، بمعمى سواء الجمع في وقت الأولى أو الثانية •

وقال ابن المنير : لا أثـر للموالاة في وقت الثانية إلا في الخلاص من عهد الكراهة أو التأثيم (٣٦) ·

<sup>(</sup>٣٣) فنح العزيز ٤٧٧/٤ وروضة الطالبين ٩٩٧/١ وشرح المحلي على منهاج الطالبيين ١/٣٩٧ وشرح المحلي على منهاج الطالبيين ١/٣٦٠

<sup>(</sup>٣٤) قسم من حديث رواه البخاري وغيره ٠ انظر فتح الباري ١١١/٢٠ ٠

<sup>(</sup>٣٥) الفروع ٧٣/٢ ونيل المآرب ١٩٠/١ والروض المربع ١٩١/١ والانصاف في معسرفة الراجع من الخسلاف ٢٤٢٧ و ٣٤٦٠

<sup>(</sup>٣٦) مواهب الجلسل ١٥٧/٢ .

ولهذا لا يتنفل أحد بين الصلاتين المجموعتين ، والنهي للكراهة · وقيل : يحرم · وإذا تنفل بينهما لا يمنع الجمع إلا أن تكثر النسوافل بحيث يدخل وقت الظلمة الشديدة فيفوت الجمع · والظاهر أن حكم التنفل الكراهة ولا وجه لحرمته ، ولإنه وإن كثر لا يترتب عليه فوات واجب ، إذ الجمع مندوب أو مسنون ، والمفوت لإحدهما لا يحرم فعله (٣٧) ·

ويجوز المالكية الفصل بين المجموعتين بقدر فعل آذان ندباً ، كما سيأتي بيانه في المبحث الثاني من هذا الفصل •

### مذهب الشافعية والحنابلة :

يشترطوا الموالاة عند جمع التقديم ، لأنه المأثور ، ولهذا تركت الرواتب بينهما ، وقالوا : فإن جمع في وقت الأولى اعتبرت المواصلة بينهما ، وهو أن لا يفرق بينهما إلا نفريقاً يسيراً ، فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع ، لان معنى الجمع المتابعة أو المقاربة ، ولم نكن المتابعة ، فلم يبق إلا المقاربة ، فان فرق بينهما تفريقاً كثيراً بطل الجمع ، سواء فرق بينهما النوم أو سهو أو شغل أو قصد أو غير ذلك ، لان الشرط لا يثبت المشروط بدونه وإن كان يسيراً لم يمنع ، لانه لا يمكن التحرز منه ، والمرجع في اليسير والكثير الى العرف والعادة ، لا حد له سوى ذلك ، وقدره بعضهم : بقدر الإقامة والوضوء ، والصحيح أنه لا حد " له لان" ما لم يرد الشرع بتقديره لا سبيل الى تقديره ، والمرجع فبه الى العرف ، ومتى احتاج الى الوضوء أو التيمم فعله ، اذا لم يطل الفصل (٣٨) ،

وإن جمع في وقت الثانية فلا تشترط الموالاة ، وجاز التفريق ، لانه قد صلى الأولى ، فالتانية في وقتها ، لا تخرج بتأخيرها عن كونها مؤداذ ، ولان الأولى بعد وقوعها صحيحة لا تبطل بشيء يوجد بعدها ، والتانية لا تقع إلا في وقتها (٣٩) .

<sup>(</sup>٣٧) أسهل المدادك ١/٣٦٦ وشرح منح الجلبـل ١/٣٥٢ وحاتبـية العـــدوي ١/٢٩٦ وحاشية الدسـوقي ١/٣١١ ٠

<sup>(</sup>٣٨) آلفني ٢/٩٧٦ وكشاف القناع ٧/٢ والعمدة شرح العدة ص ١٠٠ وروضــــة الطالبين ٧/٧١ ومغني المحتاج ٧٧٣١ ٠

<sup>(</sup>۳۹) المغنى ٢/٠٠/٢ والروض الندي ص ۱۱۲ وفتح العزيز ٤/٧٧٤ وروضة الطالبين ١/٣٥) ١/٣٩ والفاية القصوى ١/٣٩١

ويقول الشيخ عميرة في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين :

(استدل أصحابنا على ذلك \_ أي أن الموالاة ليست سرطا في جمع التأخير \_ بأنه صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة الى المزدلفة نزل فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم صلى العساء • رواه السيخان ) (٤٠) • عن أسامة رضى الله عنه •

ولان الأولى بخروج وقنها الأصلي أشبهت الفائتة تم إذا أوجبنا الترتيب والموالاة لو تركهما صحت الثانية لوقوعها وصارت الأولى قضاء ) (٤١) .

ونستطيع أن نخلص بقاعدة مختصرة عند الشافعية فنقول :

لا معنى لاشتراط الموالاة مع عــدم لزوم الترتيب ، وحيث انتفت الموالاة انتفى فيه الجمــع .

وذكر ابن الفيم في الفائدة النامنة عشرة من فوائد المفتي من أن عليه أن يفصل إذا كان في المسألة تفصيل ومثَّل على ذلك بقوله :

( ومن ذلك أن يستفتيه عن الجمع بين الظهر والعصر مملاً ، هل يجوز له أن يفرِّق بينهما ؟ • فجوابه بالتفصيل ، وإن الجمع وإن كان في وقت الأولى لم يجز التفريق ، وإن كان في وقت الثانية جاز ) (٢٢) •

وذهب ان تيمية الى عدم اشتراط هذا الشرط مطلقاً فقال:

( والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال ، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية ، فإنه ليس لذلك حد في الشّرع ( $^{48}$ ) ، ولإن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة ، وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع

<sup>(</sup>٤٠) اللؤلؤ والمرجان ٢/٢٩٦ حديث رقم (٨٠٧) ٠

<sup>(</sup>١٤) حاسَمة عمرة على سُرح المحلي ١/٦٦٦ واستدل البيهقي ابضة بهذا الحديث على عدم وجوب الموالاه بين الصلاتين في جمع التأخير ١٠ انظر معرفة السنن والآثار ١٩/٢-٧٠ مخطوط ٠

<sup>(</sup>٤٢) اعلام الموقعين ٤/١٨٩ والتفريب لفقه ابن فيم الجوزية ١٧٦/١ .

وستشكل أيضاً الاعتماد على العرف ، لأن الفقهاء عندما يحيلون اليه لم يبق بعدهم الا الموام وهم لا يصح تقليدهم في الدين ، نم ان الففهاء من جملة أهل العرف ، فلا الموام وهم لا يصح تقليدهم في الدين ، عمر ان الففهاء من جملة أهل العرف ، فلو كان في العرف شيء لوجدوه معلوماً لهم أو معروفاً ، انظر لزاماً الفروق ١٢٠/١٠ ،

بالفعل ، وهو أن يسلِّم من الأولى في آخــر وقتها ، ويحرم بالشــانية في أول وقتها ، كما تأول جمعه على ذلك طائفة من العلماء ، أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ، ومراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها ) (<sup>£1</sup>) ·

ويقول أيضاً:

ر وقد نصَّ الإمام أحمد أيضاً على نظير هذا فقال : إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته ، والأخرى في المسجد ، فلا بأس (٤٥) ، وهــذا نص منه على أن الجمع هو حمع في الوقت ، لا تشترط فيه المواصلة ، وقد تأول ذلك بعض أصحابه على قرب الفصل ، وهو خلاف النص ، ولإن النبي ع صلى بهم بالمدينة ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً ، لم ينقل أنه أمرهم ابتداء بالنية ولا السلف بعده ) (٢٩) .

# خامساً ـ تيقن صحة الأولى في التقديم والتأخير:

وتدخل تحت هذا الشرط مسائل عديدة ، منها :

١ \_ إذا بان فساد أولى المجموعتين بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره بطلت وكذا التانية • وهذا في جمع التقديم (٤٧) •

التدارك بطول الفصل ، والنانية لبطلان شرطها من صحة الأولى (٤٨) وله جمعها تقديماً أو تأخيراً لوجود المرخص (٤٩) •

٢ \_ ولا تبطل الأولى ببطلان النائية (٥٠) ٠

٣ \_ وإذا ذكر بعد المجموعتين ترك ركن من نانية ولم يطل الفصل بين سلامها والذكر ، تدارك وصحت ، وإن طال بطلت الثانية ولا جمع لطول الفصل ، فيعيدها في وقتها (٥١) .

<sup>(</sup>٤٤) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲٤/٤٥ .

<sup>(</sup>٥٥) ونُص عليه الامام مالك ايضاً في المدونة ١١٠/١٠

<sup>(</sup>٤٦) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٤/٢٥ ، والانصاف في معرفة الراجحمن الخلاف٢/٣٤٢ ٠

<sup>(</sup>٤٧) شرح المحلي على منهاج الطالبــــين ١/٥٦٦ وفتح العزيز ٤/٧٧٤ والمبدع ٢/٤٢١ ونيل المسآرب ١/١٩١ - ١٩٢ .

<sup>(</sup>٨٤) تعفة المحتاج ٢/٨٥٣ وفتح الوهاب ١/٢٧٠

<sup>(</sup>٤٩) الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع ١/٥٠٠ وفتح الوهاب ٧٢/١٠ . (٥٠) المبدع ٢/١٢٤ وهواهب الجليل ٢/٥٦١ ونهاية المحتاج ٢٨٠/٢٠ (١٥) الاقتاع في حل الفاظ أبي شجاع ١/٠٠٠ وشرح المحلي على منهاج الطالبين الم

- إن تذكر ذلك \_ أي ترك ركن \_ قبل الفراغ من الثانية ، فإن كان قبل الفراغ من الأولى ، أتمها وله الجمع ، أو في أتناء الثانية لغا إحرامه بها ، ويكمل الأولى إن لم يطل فصل بين سلامه منها وتذكره وله الجمع أيضاً ، وإلا بطلتا ، وله أن يجمع أيضاً (°1).
- ه \_ وإن ترك ركناً ولم يدر من أيّهما تركة بطل الجمـــع ، ووجب إعادتهما ، وإن لم يبق وقت لإعادتهما صلاهما جمع تأخير عنـــد من يجيزه ، وإلا قضى الأولى منهما وإلا قضاهما (٥٣) .

وسئل الرملي عمن جمع تقديماً ثم تيقن ترك ركين ولم يدر من أيهما ، هل له جمع التأخير ، أم يلزمه أن يأتي بكل صلاة فيوفتها؟ فأجاب رحمه الله تعالى :

(بأنه لا تردد في جواز جمعهما تأخيرا ، إذ المانع من جمعهما تقديماً إنما هو احتمال كونه من الثانية ، فتنتفي الموالاة بينهما لطول الفصل بالثانية ، والأولى المعادة ، وهو مفقود في جمعهما تأخيراً وليس المسألة مما لا يعقل معناه حتى يتمسك في منعها بمفهوم المنهاج) (٥٤) .

آ ـ لو جمع تأخيراً فتذكر في تشهد العصر ترك سبجدة ، لا يعلم مكانها من العصر أو الظهر فعليه أن يصلي ركعة أخرى ، ثم يعيد الطهر ، ويكون جامعاً ، فإن كان أحرم بالعصر ، عقب فراغه من الظهر ، امنع البناء ، ووجب إعادة الصلاتين لاحتمال أن يكون من الطهر ، فلا يصح الإحرام بالعصر (٥٥) .

## سادساً - وجود العدر المبيح للجمع:

واشترط جمهور العلماء وجود العذر المبيح للجمع على اختـلاف بينهم في :

<sup>(</sup>٥٢) وتكون ما فعله من الثانية لغوا لا تكمل به الأولى ، لبنائه على احرام لاغ · انظـر حاسية قلبوبي على سرح المحلى ١/٦٥/١-٢٦٠ ·

<sup>(</sup>٣٠) المبدع ١٦٤/٢ والافناع في حل الفاظ ابي شجاع ١٥٠/١ وفتح الوهاب ٧٢/١ وفي روضة الطالبين ٧٩/١ : ( لا يجوز الجمــع \_ اي تقديما \_ على المشهور ) في هذه الحــالة .

<sup>(02)</sup> فتاوى الرملي ٢٧٣/١ مطبوع بهامش الفتاوى الففهية الكبرى لابن حجر الهيتمي ٠ (00) حاسية عميرة على سرح المحلي ٢٦٦/١ ٠

## ا ـ العذر المبيح للجمع:

قد فصلنا ذلك في المبحث الثاني من الفصل الأول ، وقلنا : إن الشافعية اشترطوا أن يكون المطر قالمًا في وقت افتتاح الصلاتين معاً ، وكذاك مال أبو ثور ، وقالوا : لا يجوز الجمع إلا في مطر يبل الثياب وأما المطر الذي لا يبل النياب ، فلا يجوز الجمع لأجله ، فأما الريح والوحل فلا يجوز الجمع لأجله ، فإنها قلد كانت في نهمن النبي والوحل فلا يجوز الجمع لأجلها ، والشلج والبرّد إن كان يذوبان فكالمطر وإلا فلا ، والشفان (٥٩) كالمطر وزيادة (٥٧) ،

ومنع الشافعية الجمع بين الصلاتين للمرض والخوف ( $^{\circ}$ ) • قال الشافعي :

( فلا تؤخَّــر صلاة الخوف بحال أبداً عن الوقت إن كانت في حضر ، أو عن وقت الجمع في السفر لخوف ولا لغيره ، ولكن نصلي كما صلى رسول الله ﷺ (٥٩) ٠

وأجاز المالكية والحنابلة الجمع من أجل الوحل والريح الباردة (٦٠)٠ واستدلوا على ذلك بما يلى :

- ١ ـ إن المشقة تلحق بذلك في النعال والثياب كما تلحق بالمطر ،
   ويتعرض الإنسان للزلق ، فيتأذى بنفسه وثيابه ، وذلك أعظهم من البلل .
- ٢ ـ وقد ساوى ذلك المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة للمنفرد ،
   فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم .

<sup>(</sup>٥٦) الشفان : برد ديج فيها ندوة ٠ انظر اساس البلاغة ص ٣٣٣ ٠

<sup>(</sup>٥٧) روضة الطالبين ١/٣٩٦ وزاد المحتاج ٣١٢/١٠٠٠

<sup>(</sup>٥٨) جامع الترمذي ١/٧٥٧ والمهذب ١/٢١١٠٠

<sup>(</sup>٥٩) الاعتبار في الناسيخ والمنسوخ من الآثار ص ١٨١٠

<sup>(</sup>١٠) الفروع ٢/٩٢ والمغنى ٢/٧٧٧ وفي جواز الجمع للطين وحده قولان عند المالكية، انظر القوانين الفقهية ص ٥٧ وحاشية العدوي على مختص خليل ٢/٤٢١ وهو بعاشية شرح الغرشي والبيان والتحصيل ٢/٥٠١-٣٠٦ و ٢٢٤-٣٢٦ وفي الانصاء ٢٣٨٨ : جواز الجمع لاجل الوحل والريح الشديدة الباردة هو المالهب، قال في مجمــع البحرين : هذا ظاهر المذهب وقال ابن رزين : هذا اظهر واقيس وصححه ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والمصنف في المغنى وصاحب التلغيص وشرح المجد والنظم وابن تهم والتصحيح وغيرهم ٠٠) .

٣ ـ واستدلوا عليه بخبر ابن عباس المتقدم ( جمع رسول الله على في المدينة من غير خوف ولا مطر ) فقالوا : لا وجه له ، يحمل عليه إلا الو َحل ، وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ ، لإنه يحمل على فائدة (٦١) ٠

وقال ابن القاسم من المالكية : لا تجمع الصلاتان في الخوف ، لإن الله تبارك وتعالى يفول: ( فرجالاً أو ركباناً ) (٦٢) .

قال ابن القاسم بعد ذلك : ( ولم أسمع أحداً جمع ، ولو جمعــوا لم أر به بأساً ) (٦٣) وعقب محمد ابن رسد على كلامه بقسوله : ( يريد جمعهم بين الصلاتين في الخوف على سنة صلاة الخوف ، إذا كانوا نازلين بموضع ، وخافوا هجوم العدو عليهم فيه ، فلم يسر ذلك في القول الأول ، إذ لم يذكر الله فيه إلا بفرقةالجماعة طائفتين على إمامواحد)(٦٤).

وقال المجد في شرحه وتبعه صاحب مجمع البحرين من الحنابلة : الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام الإمام أحمد ، كالمرض ونحــوه وأولى ، للخوف على ذهاب النفس والمال من العدو (٦٠) .

المرض (٦٦) ، وتابعهم عليه وعلى الجمع من أجل الوَحَل جماعة من الشافعية منهم : أبي سليمان الخطابي والقاضي حسين واستحسنه الروياني وقواه النووي ، وهو قول عمر بن عبدالعزيز (٦٧) .

<sup>(</sup>٦١) المغني ٢/٥٧٦ والفروع ٢/٦٦ والمجموع ٤/٣٨٤ .

<sup>(</sup>٦٢) سورَّة البُقرة من آينَّة رقُم ٢٣٩ . (٦٣) البيان والتحصيل ١٦/٢ .

<sup>(</sup>٦٤) البيان والتحصيل ١٦/٢ ، وهذا الذي سار عليه المالكية ، وخصوصاً في الأندلس ، قال ابن حزم في الاحكام في أصول الأحكام ٦٧/٣ : « ولقد ساهدت بعض أهـــل مساجد الجانب الشرقي بقرطبة أيام تغلب البربر عليها ، يستفتون سيوخ الالكيين في تفجيل العتمة قبل وقنها ، خوف القتل - ذا كان متلصصة البرابر يقفون لهم في الظلام من طرق السجد ، فرهبا آذوا آذاء شديدا \_ فما فسحوا لهم في ذلك ." ولم بقيسوا ضرورة خوف الموت ، على ضرورة خوف بلل الثياب في الطين ، وهذا كما ترى وبالله تعالى النوفيق » .

<sup>(</sup>٦٥) الانصاف في معرفة الراجع من الغلاف ٣٣٦/٢٠

<sup>(</sup>٦٦) الافصاح عن معانى الصحاح ١٥٨/١ وقال المرداوى في الانصلاف ٢/٣٥٥ : ( وهو الصحيح من المذهب ) .

<sup>(</sup>٦٧) المجموع ٢/٣/٤ وروضة الطالبين ١/١١ وعون المعبود ١٨/٤ والفقه الواضح ١٢٤/٢٠

وقال السيوطي: ( وقد اختار ما اختاره من جواز الجمسع بعذر المرض جماعة من المتأخسرين منهم السبكي والأسسنوي والبلقيني وهو أختياري) (<sup>7۸</sup>) ، واستدل على جوازه بقوله تعالى: ( ولا جناح عليكم أن تلم آذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) (<sup>۲۸</sup>) فعال رحمه الله تعالى: ( ظهر لي من هذه السوية ما أي بين المطسر والمرض ما استنباط أحسن من هذا ما أي الإياء في الصلاة لمن صار في طين وضاق عليه الوقت كما يجوز له في حال المرض إذا لم يكنسه السجود موهو أنه يجوز الجمع بالمرض كما يجوز الجمع بالمطر ، لأنه سوى بينهما ) (۲۰) .

وجرى على هذا الرأي ابن المقري ، قال في المهمات : وقد ظفرت بنقله عن الشافعي (٧١) ، وتابعه عليه الشربيني الحطيب فقال : ( وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة ، وقد قال تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج (٧٢) (٣٧) .

وعلى هذا القول فلا بد من وجود المرض حالة الإحرام بهما وعند سلامه من الأولى وبينهما كما في المطر ، والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بنادية كل صلاة في وقتها مسقة وضعف كما في المغني ١٢٠/٢

<sup>(</sup> $7\Lambda$ ) تنوير الحوالك سرح موطأ مالك 177/1 والديباج على صحيح مسلم بن الحجساج  $8.0^{+}$  ( $1.0^{+}$ ) .

<sup>(</sup>٣٩) سوره النساء : من آية رقم (١٠٢) .

<sup>(</sup>٧٠) الأكليل في استنباط التنزيل ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٧١) الاقناع في حل الفاظ ابي سجاع ١٥٢/١ وقال الاذرعي: انه المفتى به ونفل انه نص للشافعي رضي الله عنه كما في حاسية قليوبي على سرح المحلي ١٦٧/١ ولكن المعروف في مذهب الشافعي انه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الخوف ولا الوحل كما قال النووي في روضه الطالبين ١٠/١، وكما في ابتهاج المحتاج ١/٢٥ (مخطوط) وهذا الذي نص عليه الشافعي في الأم ١/٥٠ فقال رحمه الله تعالى: ( ولا يجمع في حضر في غير المطر من قبل أن الأصل أن يصلى الصدوات منفردات ، والجمع في المطر رخصة لعدر ، وان كان عدر غيره لم يجمع فيه لأن العدر في غيره خاص ، وذلك المرض والخوف وما أشبهه وقد كانت أمراض وخوف فلم يعلم أن رسول الله على جمسع ) ، وقال النووي في المجموع ١/٣٥٤: ( الشهور في المذهب والمعروف من نصوص وقال النووي في المجموع ١/٣٥٤: ( الشهور في المنهب والمعروف من نصوص وانظر الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وأنره في الففه / رسالة دكتوراه لاستاذنا محمد عقلة ١/٤٤٤ ٠

<sup>(</sup>٧٢) سورة الحج : من آية رقم (٧٨) .

<sup>(</sup>٧٣) الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع ١٥٢/١٠٠٠

والانصاف 7/977 وقال بعضهم : إن جاز له ترك القيام جاز له الجمع وإلا فلا ، ويجوز الجمع للمرض للمشقة بكثرة النجاسة على الصحبح من المذهب الحنبلي (72) .

وقد علمت في الفصل الأول رجحان مشروعية الجمع بين الصلاتين الأي عذر كان بالضوابط المذكورة ، وهذا ما رجحه اسماعيل محمد ميقا في رسالته للماجستير (أحكام المريض في الفقه الاسلامي ) ص ٧٨-٧٩ وإليك ما قاله :

( والجمع إنما جاز للمسافر رخصة لتعب السفر ومؤنته تخفيفًا وتيسيراً عليه والمريض أولى بالتخفيف والتيسير وهو أولى بالجمع لشدة المرض عليه وأتعب من المسافر وأشد مؤنة وخصوصاً إذا كان يتأذى بالبرد فعذر المريض أولى بالإعتبار إذا عرفنا أنه عليه الصلاة والسلام جمع في الحضر بدون عذر في حديث ابن عباس المتقدم الذي يدل بفحواه على جواز الجمع للمريض وعرفنا انه جاءت الأحاديث أيضا بجواز الجمع بين بين للمستحاضة ، والاستحاضة نوعمن المرض ، تبين لنا بوضوح جواز الجمع للمريض بين الصلاتين ) .

## ب ـ في وقت وجسوده:

وكما اختلف العلماء في العذر المبيح للجمع اختلفوا في وقت وجوده على النحو التالي :

#### مذهب المالكيسة:

اشترط المالكية وجود العذر عند الشروع في الأولى فلو انقطع سبب الجمع ليلة المطر بعد الشروع ولو لم تعقد ركعة فلا يقطعون أما لو انقطع قبل الشروع فلا جمع إلا بسبب غيره (٧٥) .

#### مذهب الشافعية والحنابلة :

اشترطوا وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاح المجموعتين وسللم الأولى في التقديم واستمراره الى دخول الثانية في التأخير (٧٦) ٠

<sup>(</sup>٧٤) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢/٣٣٥ .. ٣٣٦ .

<sup>(</sup>۷۰) أسهل المدادك (۳۷/۱ والشرح الصغير (۲۱۰/۱ والقوائين الفقهية ص٥٥ والتساج والاكليـل ١٥٨/٢ ٠

<sup>(</sup>٢٦) الفروع ٧٣/٢ والمبدع ٢/١٥٠ والاقناع في حــل الفاظ ابي شنجاع ١/١٥٠-١٥١ والمهــدب ١١٢٦٠ ٠

## قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :

( ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي تجمع فيه فإن صلى إحداهما ثم انقطع المطر لم يكن له ان يجمع الأخرى اليها وإذا صلى إحداهما والسماء تمطر ثم ابتدأ الأخرى والسماء تمطر ثم انقطع المطرمضي على صلاته ، لإنه إذا كان له الدخول فيها كان له إتمامها) (٧٧) .

## ويقول أيضاً:

( وإن صلى رجل الظهر في غير مطر ثم مطر الناس لم يكن له أن يصلي العضر لإنه صلى الظهر وليس له جمع العصر إليها وكذلك لو افتتح الظهر ولم يمطر ثم مطر بعد ذلك لم يكن له جمع العصر اليها ولا يكون له الجمع إلا بأن يدخل في الأولى ينوي الجمع وهو له فإذا دخل فيها وهو يمطر ودخل في الآخرة وهو يمطر فان سكنت السماء فيما بين ذلك كان له الجمع \* لإن الوقت في كل واحدة منهما الدخول فيها والمغرب والعشاء في هذا وقت كالظهر والعصر لا يختلفان وسواء كل بلد في هذا لإن بلً المطر في كل موضع أذى ) (٧٨) .

والفرق بين مذهب الشافعية والحنابلة في هذا الشرط ظاهر فلو انقطع المطر فنتيجته و َحَل وهو من الأعذار المبيحة للجمع عند الحنابلة بخلاف الشافعية ويظهر أثر هذا الشرط عند الحنابلة في السفر والمرض كما في الإنصاف (٣٤٥/٢) .

### سابعة ـ أن يكون الجمع في مساجد الجماعات \*\* :

فعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلي الرجل في بيت منفرداً (٢٩) ومنع المالكية والشافعية ووجه عند الحنابلة واختاره ابنعقيل وصححه الجمع بين الصلاتين في المطر للمنفرد حتى في المسجد ولم يرخصوا لجار المسجد أن يجمع بين الصلاتين تبعاً لأهل المسجد وهو في بيت أو مسجده بل إما أن يذهب للمسجد فيجمع معهم أو يصلى كل صلاة أو مسجده بل إما أن يذهب للمسجد فيجمع معهم أو يصلى كل صلاة

۳۷۸) الأم ۱/٥٥ والمجموع ٤/٨٧٢ .

<sup>(</sup>۷۸) الأم ١/٥٥٠

<sup>(</sup>٧٩) انظر المبحث الثالث من هذا الفصل: مسائل وفوائد ٠

 $<sup>\</sup>star$  اذا عاد المطر قبل طول الفصل كما هو واضح وعليه فلا أتر لانقطاعه عند سلم الأولى انظر الانصاف 7.82  $\star$ 

 <sup>★★</sup> وانظر البحث الثالث من هذا الفصل ففيه بعض السائل التي تتعلق بهذا الشرط .

بوقتها (٠٠) واستثنى المالكية الإمام الراتب للمسجد ، ففالوا : إن كان له منزل ينصرف إليه فإنه يجمع وحده ينوي الجمع والإمامة لأنه منزل منزلة الجماعة (٨١) .

ووقع اختلاف بينهم في مسائل تنـــدرج تحت هذا الشرط يمكن تلخيصها فيما يلي :

الأولى: هل جواز الجمع بين الصلاتين معلق بادائها في السحجد أو في الجماعة دونه ؟

لم يختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين في المسجد ويقصد به المالكية كل مسجد تقام به الصلاة ولو غير الجمعة (٨٢) .

ولم يختلفوا أيضاً في جواز الجمع لمن يصلي في الجماعة دون المسجد بل ذهب الحنابلة في وجه لهم • قال المرداوي فيه : ( وهو المذهب ، قال القاضي : هذا ظاهر كلام أحمد وصححه في التصصحيح ونصره في مجمع البحرين ) (٨٣) • الى جواز الجمع لمن يصلي في بيته •

وإليه ذهب على راغب من المحدثين فقال بعد أن ذكر خبر ابن عباس المتقدم في المبحث الأول من الفصل الثاني وذكر الاحتمدال الوارد فيه من قبل أبي أيوب السختياني لجابر بن زيد – أبي الشعثاء حلمه في ليلة مطيرة قال : عسى (٨٤) فقال ما نصه :

( فهذه الأدلة كلها تدل في مجموعها على جواز الجمع في المطر تقدياً وتأخيراً والمراد بالمطر ما يطلق عليه اسم مطر وهو ما يبل الثياب بغض النظر عما إذا كانت فيه مشقة أولا لما روى أن النبي على جمع في

<sup>(</sup>٨٠) مواهب الجليل ٢/١٥٨ والشرح الصغير ٢١١/١ والخرسي على متختصر خليل ٢٥٥١ وفتح العزيز ٤/٩٥٤ وسرح المصلي على منهاج الطالبين ٢٦٦/١ والمغني ٢/٦٧٦ والمبدع ٢٠١/١ والانصاف في معرفة الراجج من الخلاف ٢٣٩/٢ و

ر ٨١) سرَّح منح الجليل ٢/٣٥٦ ومواهب الجليل ١٥٨/٢ وحاصل فقه المسالة ان ينادي الامام للصلاة فلم بأت للمسجد احد ٠

<sup>(</sup>٨٣) السّرح الصغر ١/ ٢١١ وحاشية الدسوقي ١/ ٣٧٠ ٠

<sup>(</sup>٨٣) الانصاف في معرفة الراجح من الغلاف ٣٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٨٤) انظر البخاري : كتاب مواقيت الصلاة : باب تاخير الظهر الى العصر ٠ مع فتسسح البساري ٢٣/٢ ٠

المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء (٨٥) وبغضّ النظر عما إذا كان في المستجد أو في البيت ، وبغض النظير عميا إذا كان المطر نازلاً عند الإحرام بالصلاة أم غير نازل ، لان الحديث لم يعلسل بالمشقة فيؤخذ توقيفاً ولإن كونه في المسجد أو غيره لم يرد به نص فيبقى على إطلاقه ، علاوة على أنه ثبت أن الرسول ﷺ (كان يجمع في بيوت أزواجه الى المسجد ) ولإن الحديث يقول (يوم مطير) (في المطر) واحتمال أيوب السختياني قال فيه (ليلة مطيرة ) فالمراد من هذا أن يكون الوقت وقت مطر لا أن يكون المطر نازلاً عند الإحرام بالصلاة ولإن "سبب الجمع وهو العذر المبيح لجمع الصلاة إذا وجد جاز الجمع مطلقاً كالسفر فكذلك المطر إذا وجد جاز الجمع مطلقاً سواء أكان فيه مستقة أم لا وسواء أكان في المسجد أو في غيره ) (٨٦) .

أقول : لم يختلفوا في جواز الجمع في جماعة ولكنهم اختلعوا في إضافة بعض الشروط لصلاة الجماعة يأتي الحديث عنها في المسائل القادمة إن شاء الله تعالى •

قال قليوبي من الشافعية : ( ليس المسجد قيداً والمراد محـــل الجماعة ) (٨٧) وقال ابن حجر الهيتمي : ( والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلى جماعة بمسجد أو بغيره ) (٨٨) . وهذا مقتضى مذهب المالكية فانهم نصوا على جواز الجمع لأهل الزوايا والمنقطعين بمدرسة أو تربة تبعأ لمن يأتي للصلاة معهم لا استقلالاً (٨٩) ، وعلمت أنَّ مذهب الحنابلة جواز الجمع للمنفرد • وقيل : يجوز الجمع لمن خاف فوت مسحد أو جماعة جمع • قال المجد فيه : ( هذا أصح وجـــزم به في الإفادات والحاويين ، وقدمه في الرعايتين ) (٩٠) ٠

<sup>(</sup>٨٥) رواه الضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو كما في ارواء الغليل ٣٩/٣ : وقَالَ : ضَعْيفَ جِدا ۖ وَقُولُه ( وَلَبْسَ بِينَ حَجِرتُهُ ٥٠ ) ليسَ مِن العديثُ : بُل مِن كلام الفعهاء بيانا للواضع

<sup>(</sup>٨٦) احكام الصلاة ص ٩١-٩٢ ·

<sup>(</sup>٨٧) حاسية قليوبي ١/٢٦٨ وانظر فتج الوهاب ٧٢/١ والاقناع في حسل الفساظ ابي شجاع ١٥١/١٠

<sup>(</sup>٨٨) تحقَّة المحتاج ٢/٣٠٦ ولا يجوز للرجل أن يجمع بأهل بيته كما سيتضبح للك من ااسالة الثانية والثالثة •

<sup>(</sup>٨٩) شرح منح الجليل ١/٢٥٤\_٥٥٠ وانظر المسألة الثالثة من هذه المسائل ٠

<sup>(</sup>٩٠) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٣٣٩/٢ .

الثانية : هل يجوز الجمع لمن لم يتأذ ً بالمطر كأن يكون المسجد في بابداره أو يمشي إليه في كِن (٩١) ؟ •

سئل الإمام مالك عن القوم يكون بعضهم قريب المنزل من المسجد الى منزله إذا خرج منه دخل الى المسجد من ساعته وإذا خرج من المسجد الى منزله مثل ذلك ، يدخل منزله مكانه ومنهم البعيد المنزل من المسجد ، أترى أن يُجمعوا بين الصلاتين كلهم في المطر ؛ فقال : ما رأيت النساس إذا جمعوا إلا القريب والبعيد فيهم سواء يجمعون • قيل : ماذا ؟ فقال : إذا جمعوا جمع القريب منهم والبعيد (٩٢) •

قال محمد بن رشد: ( وهذا كما قال ، لإن ّ الجمع إذا جاز من أجل المشعة التي تدخل على من بعد دخل معهم من قرب إذ لا يصبح لهم أن ينفردوا دونهم فيصلوا كل ّ صلاه في وقتها جماعة لما في ذلك من نفريق الجماعة ولا أن يتركوا الصلاة في جماعة لقول رسمولالله على : (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) (٩٢)(٩٤).

وهذا مذهب الحنابلة فقد نصوا على جواز الجمع لمن يصلي في مسجد طريقه تحت ساباط (٩٥) أو بينه وبينه خطوات يسيرة وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد ، قاله القاضي لإن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشتقة وعدمها كالسفر ولانه قد روي أن النبي على جمع في المطروليس بن حجرته والمسجد شيء (٩٦) .

<sup>(</sup>٩١) الكن : ما يرد البرد والحر من الأبنية والمساكن • انظر لسان العرب ١٣٠٠ •

<sup>(</sup>٩٢) البيان والتحصيل ٩٦١) ٠

<sup>(</sup>٩٣) أخرجه الدارقطني ٢٠/١٤ والحاكم ٢٤٦/١ والبيهقي ٧/٣ والطبراني فيها أملاه ومن طريقه الديلمي كنهم عن أبي هريرة واسناده ضعيف وله طرق عن على وجابر وعائشة رضى الله عنهم • وليس له اسناد ثابت كما قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢٠/٣ وانما صح من قول علي كما قال ابن حزم في المحلي (١٩٥٤) وهو عند الشافعي وابن أبي تسيبة وسعيد بن منصور موقوفاً على على ، انظر المقاصد الحسنة ص ٤٩٠ والعلل المناهية ١٨٠١ وارواء الغليل ٢٥١/٢ وسلسلة الاحاديث الضعيفة ١٨٥١ وتخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه للغماري ص٩٥٠

<sup>(</sup>٩٤) البيان والتحصيل ٢/٤٠١ وشرح منح الجليل ١/٥٥٦ ٠

<sup>(</sup>٩٥) الساباط: سقيفة بين دارين تعتها طريق نافذ ، انظر اساس البلاغة ص٢٨٣٠ .

<sup>(</sup>٩٦) انظر التعليقة الاولى من الصفحة الماضية •

وأما السافعية وأبو ثور فالجمع بين الصلاتين رخصة عندهم لمن يصلى في مسجد يأتيه من بعد ويتأذى بالمطر في إتيانه فأما من يصلى في بيته جماعة أو مشى الى المسجد في كِن أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن جماعة أو حضر جميع الرجال في المسجد وصلوا أفراداً فلا يجوز الجمع على الأصح في مذهبهم • وقيل : علىالأظهر (٩٧) •

ويستثنى من ذلك الإمام الراتب فله أن يجمــع بالمأمومين وإن لم يتأذ اللطر (٩٨) .

وقال الرملي : ( إنَّ للإمام أن يجمع بهم \_ أي بالمصلين \_ وإن كان مقيماً بالمسجد ، صرَّح به ابن أبي هريرة وغيره ، والأوجه تقييده بما إذا كان إماماً راتباً أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة ) (٩٩) ٠

ونص الشافعي مخالف لما عليه أصحابة فقال رحمه الله تعالى :

( ويجمع من قليل المطر وكثيره ولا يجمع إلا من خرج من بيته الى المسجد يجمع فيه قرب المسجد أو كثر أهله أو قلوا أو بعدوا ولا يجمع أحد في بيته لان النبي ﷺ جمع في المسجد والمصلي في بيتــة مخالف المصلي في المسجد ) (١٠٠) .

قلت : يؤخذ من قوله رحمه الله تعالى : ( يجمع فيه قرب المسمجد أو كثر أهله أو قلوا أو بعدوا) ، جواز الجمع لمن كان المسجد في باب داره وهو نصه في الإملاء واحتج له الشيرازي وغيره بأن النبي على كان يجمع في بيوت أزواجه الى المسجد (١٠١) •

وأجاب الأولون – أعنى المشترطين البعد عن المسجد والتساذي في المشي اليه .. عن جمع النبي على في بيوت أزواجه وهي قريبة من المسجد بأنَّ بيوت أزواجه على تسعة ، وكانت مختلفة ، منها بيت عائشة بابه

<sup>(</sup>٩٧) روضة الطالبين ١/ ٣٩٩ وفتح العزيز ٤/ ٣٧٩ وشرح المحلى على منهاج الطالبين١/ ٢٦٨ وفقه ابي ثور ص ٢٥٠ وتصعيح التنبيه ص ٢٠ ـ مخطوط ٠ (٩٨) الفقه على المذاهب الأربعة ١٨٦/١ ٠

<sup>(</sup>٩٩) نهاية المحتاج ٢/٢٨٢ وزاد المحتاج ١/٣١٢٠

<sup>(</sup>۱۰۰) الأم ١/٥٥

<sup>(</sup>۱۰۱) المهال ١١٢٪١ ٠

الى المسجد ومعظمها بخلاف ذلك فلعله صلى الله عليه وسلم في حال جمعه لم يكن في بيت عائشة وهذا ظاهر ، فإن احتمال كونه صلى الله عليهوسلم في الباقي أظهر من كونه في بيت عائشة رضي الله عنها (١٠٢) .

وتعقب الحافظ ابن حجر هؤلاء فقال رحمه الله تعالى :

( وهذا يحتاج الى نقل وقد وجد النقل بخلافه ففي الموطأ عن الثقة عنده: إن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي على بعد وفاته يصلون فيها الجمعة وكان المسجد يضيق عن أهله وحجر أزواج النبي السيحد ولكن أبوابها شارعة في المسجد ) (١٠٣)

وتجدر الإسارة إلى أن الشافعية رخصوا لمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع وإن خرج اليه قبل وجود المطر وإلا لاحتاج الى صلاة العصر أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعة الى بيته ثم عوده أو في إقامنه بالمسجد قاله المحب الطبري ، وكلام غيره يقتضيه (١٠٤) .

الثالثة : هل يجوز الجمع لمن فعله ثم جلس في المسجد حتى دخل وقت العصر أو العشاء ؟

نَصِّ المالكية على عدم جواز الجمع في حق من كان مقيماً في المسجد وفي حق جماعة لا حرج ولا مشقة عليهم في فعل كل صلاة في مختسارها كأهل الزوايا والربط والمنقطعين بمدرسة أو تربة فلا يجمعون إلا تبعساً لمن يأتي للصلاة معهم من إمام وغيره ومحل هذا اذا لم يكن لهم منازل ينصرفون اليها وإلا ندب لهم الجمع استقلالاً (١٠٠٠) .

<sup>(</sup>١٠٠) المجموع ٤/ ٣٨١\_ ٣٨٠ وتحفة المحتاج ٢/٣٠١ ونهاية المحتاج ٢/٢٨٢ وزاد المحتاج ١/٣/٢ .

<sup>(</sup>١٠٣) تلخيص الحبر ٤/٩٧٤ بذيل المجموع وفي البخاري كتاب الفتن (٣٢/١٣معالفتج) منحديث ام سلمة : ان رسول الله الله استبقظ ليلة فزعاً وقال : ( ٠٠ منيوقظ اصحاب الحجرات ) يريد ازواجه وهذا يؤيد مقولة ابنحجر كما هو ظاهر ٠

<sup>(</sup>١٠٤) زاد المحتاج ٣١٢/١ ونهاية المحتاج ٢٨٢/٢ والاقناع في حل الفاظ ابي شــجاع ١٥١/١ .

<sup>(</sup>۱۰۰) شرح منح الجليل ۱/١٥٥٢-١٠٥٠ ٠

قال الخرشي: (كما ان الجماعة المنقطعين بمدرسة أو تربة لا يجوز لهم الجمع إذ لا حرج ولا مشقة عليهم لعدم احتياجهم الى الإنصراف من مكانهم الى غيره لان الجمع إنما هو لضرورة الإنصراف في الأسلفار قبل مغيب الشفق ثم إنهم يجمعون تبعاً كما يراه ابن عمر وغيره) (١٠٦) .

وهذا مقتضى مذهب الشافعية فإنهم منعوا الجمع لمن كان المسجد بباب داره \_ كما مر معك \_ لانتفاء المشقة والمانع هذا موجود في مسألتنا هذه ولم أر من نص على المسألة بعينها منعلماء الشافعية والله أعلم •

وبناء على ما تقدم فإننا نستطيع أن نفرع عليه حكم الجمع بين الصلاتين للموظفين والمدرسين والطلاب إذا كانت لهم منازل ينصرفون اليها • فنقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق :

- ١ ـ إذا كان انصرافهم قبل دخول وقت الصلاة النانية فيجوز الجمسع لهم للمشقة التي ستلاقيهم حال انصرافهم وربا يتعذر عليهم ـ ان لم يجمعوا ـ أداء الصلاة الثانية جماعة .
- إذا كان انصرافهم بعد الصلاة الشانية المجمسوعة فينظر الى مكان مسجدهم أو مصلاهم فإن كان في نفس مبنى عملهم فالأولى عسدم الجمع قياساً على المنصوص عند المالكيسة أعني منع الجمع لأهسل الزوايا والربط والمنقطعين بمدرسة وتفريعاً على المنقول عند الشافعية من عدم جواز الجمع لمن كان المسجد بباب داره فالمنع هنا أولى كما هو ظاهر •
- ٣ ـ وإن كان المسجد أو المصلتى خارج مبنى العمل أو المدرسة أو المعهد
   أو الجامعة فيأتي خلاف المالكية والشافعية المذكور في المسألة الثانية
   من هذه المسائل \*

قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ١/٣٧٢:

(إنَّ المنقطعين بمدرسة إن انحد محل السكن بها ومحل الصلاة لا يجوز لهم الجمع استقلالا ، بل تبعاً اتفاقاً وإن كان محل سكناهم غير محل الصلاة فهل يجوز لهم الجمع استقلالا أو لا يجوز لهم الجمسع استقلالا بل تبعاً ؟ في ذلك خلاف \_ مختار محمد البناي ثانيهما ومختار البرموني والمسناوي أولهما ) .

<sup>(</sup>١٠٦) شرح الخرسى على مختصر خليل ٢٦٦/١ ٠

ومذهب الحنابلة جواز الجمع في جميع المسائل المذكورة بناء على صحة الجمع بين الصلاتين للمنفرد في بيته (١٠٧) ·

بقي بعد هذا: إن جمع معهم ولم ينصرف حتى دخل وقت العشاء أو العصر أعادها وقيل لا إعادة (١٠٨) وعلى أي حال فان من السينة أن يعيد الصلاة إذا الحقناء بالمعتكف في المسجد على فرض صحة جمعه تبعاً كما قال المالكية ، ولهذا نصوا على ان الإمام يستخلف المعتكف ليصيلي بالناس الصلاة النانية في وقتها وجوبا على ظاهر تهذيب ابن عرفة وقال الخرشي: ( وقول عبد السلام استحباباً لا أعرفه ) (١٠٩) .

و نصبهم على وجوب استخلاف الإمام المعتكف يدل بإشارته على سنية الإعادة في حق المعتكف اذ لو كانت الإعادة واجبة في حقه فلا معنى للنص والدليل على سينية الإعادة وعين أبي محجن الديلمي عن أبيه قال: (أتيت النبي في وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى ، فقال لي : ألا صليت ؟ قال : قلت : يا رسول الله قد صليت في الرحل ثم أتيتك ، قال : فاذا فعلت فصل معهم واجعلها نافلة) (١١٠) قال عبدالله بن أحمد : قال أبي : ولم يقل أبو نعيم ولا عبدالرحمن واجعلها نافلة وهذه الزيادة شاذة لتفرد سيفيان بها ولاضطرابه في إسناد الحديث وفي اسم بسر ، والصواب الرواية دونها كما عند الجماعة السناد الحديث وفي اسم بسر ، والصواب الرواية دونها كما عند الجماعة

<sup>(</sup>١٠٧) ولا تنسى ما قدمناه في المبحث الاول من الفصل الناني من جواز الجمسم بين الصلاتين للحرج والشقة وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان فاذا لحقت بالموظف او المدرس او الطالب فله الجمع من اجلها ، منفردا ، ما لم يتخده عادة .

<sup>(</sup>١٠٨) الفواكه الدواني ٧٧٣/١ والبيان والتحصيل ٢٧٣/١ ورجح الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبر ١٧٨/١ الاعادة لانه سماع القرينين اشهب وابن نافع .

<sup>(</sup>۱۰۹) شرح الخرسي على مختصر خليل ٢/٤٢١ـ٥٣٥ ومواهب الجليل ٢/١٥٨-١٥٨ . وان كان الامام معتكفة فيجم عمهم مامومة ١ انظر التاج والاكليل ٢/١٥٧ والفواكه الدواني ٢/٢٧١ .

<sup>(</sup>١١٠) رواه احمد في السند ٤/٣٣٨ بسند رجاله ثقات غير شسر او بشر فائه لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير زيد بن اسلم والحديث صحيح لشواهده انظرها في ارواء الغليل ٢٩١٤/٣ـ ٣١٠ ٠

فقال: ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا: قد صلينا في رحالنا · فقال: لا تفعلوا ، إذا صلى أحدكم في رحله تم أدرك الإمام ولم يصلل فليصل معه فإنها له نافلة (١١١) ·

ولو جمع بين الصلاتين فرأى الناس يصلون التانية في وقتها وهو مار فانه لا تلزمه إعادة الصلاة معهم ولا يدخل المسجد وليرجع فإنه بدخوله يوجب على نفسه أن يتعمد الصلاة مع الامام وإلا يلحقه النهي الوارد في الحديث (١١٢) والله أعلم .

الرابعة : هل يجوز الجمع بعد جمع الإمام الراتب ؟

الإختلاف في هذه المسألة مبني على : حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد ؟

فمن ذهب الى كراهة تكرار الجماعة في المسجد الواحد كره الجمع بين الصلاتين في المسجد بعد جمع الإمام الراتب (١١٣) .

<sup>(</sup>۱۱۱) اخرجه أبو داود : في الصلاة : باب فيمن صلى في منزله نم أدرك الجماعة لل يصلي معهم ١٩٧/١ والنسائى في الإمامة : اعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده لا يصلي معهم ١٩٢/١ • والترمذي : في أبواب الصلاة : باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة ١٩٤٦ والدارقطنى : كتاب الصلاة : باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك الجماعة فليصل معهم ١٩٤١٤ وابن حبان في صحيحه كما في موادد الظمآن رقم ٢٣٤ والطيالسي رقم ١٩٤٧ واحمد ١٩٠٤م١ وابن سعد في الطبقات الظمآن رقم ٢٩٤٤ والعاكم في المستدرك ١٩٤١م١ وصححه ووافقه الذهبي ونقل ابن حجر أوبان والعاكم في المستدرك ١٩٤١م١ وصححه ووافقه الذهبي ونقل ابن حجر في تلخيص الحبير ٢٩٨ تصحيحه عن ابن السكن ثم قال : ( وقال الشافعي في القديم: اسناده مجهول ، قال البيهقي : لان يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ، ولا لابنه جابر غير يعلى ، قلت : يعلى من رجال مسلم وجابر وثقة النسائي وغيره وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى : اخرجه ابن مندة في المعرفة من طريق بقية عن ابراهيم بن ذي حماية عن عبدالملك بن عمير عن جابر ) .

<sup>(</sup>۱۱۲) واختلف الفقهاء فيمن دخل السبجد ويكون قد صلى فمنهم من قال يعيد ان صلى منفردا ومنهم من خص الاعادة ببعض الصلوات دون البعض الآخر ١٠ انظر تفصيل ذلك في بداية المجتهد ١٤٢/١ ، ومجموع فتاوى ابن تيميسة ٢٥٩/٣٣ وبدل المجهود ٢٤٠/٣٠ ٠

فَنَصَّ الشيخ على العدوي في شرحه لمختصر خليل على كراهية الجمع بعد جمع الإمام الراتب فقال رحمه الله تعالى : ( والحاصل أنه إذا وجدهم فرغوا فلا يجوز أن يجمع لنفسة ولا مع جماعة بإمام لإن فيه اعادة جماعة بعد الراتب فلو جمعوا فلا إعادة عليهم ) (١١٤) .

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير \ ٣٧١/١ : ( إعلم أنه إذا وجدهم فرغوا من صلاة العشاء فكما لا يجوز له أن يجمع لنفسه لا يجوز له أن يجمع مع جماعة أخرى في ذلك المسجد لما فيه من إعادة جماعة بعد الراتب فلو جمعوا فلا إعادة عليهم ) .

وقال أحمد بن يحيى الونشريسي : سألت الشيخ أبا عبدالله سيدي محمد بن قاسم القوري رحمه الله عن جماعة جمعت في مسجد بعد جمسع إمامه الراتب هل جمعهما صحيح ؟ فأجابني ما نصه : الجمع صسحيح ولا خلل فيه ولا موجب إعادة وغاية ما يقال : الكراهة على المشهور (١١٥).

وقد نصَّى الشافعي في الأم ١/١٨٠ على كراهة إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب ولم أقف على نص في كتب الشافعية يكره تكرار الجمع بعد جمع الإمام وهو – أعني كراهة الجمع بعد جمع الإمام والله أعلم . مفتضى نصه في الأم . والله أعلم .

ثامناً ـ اشتراط الإمام مالك وهو قول عند الإمام أحمد رحمهما الله تعالى النهوم بين العشائين فقط ولكنه مرجوح لما أسلفنا •

تاسعاً \_ اشترط الشافعية وأبو ثور في الجمع أن يكون في وقت الأولى وقالوا بعدم جوازه في وقت النانية منهما واحتجوا عليه بأن استدامة المطر متعذرة فربما تمسك السماء قبل أن يجمع فيمتنع عذر الجمع وهو نزول المطر فيمتنع الجع (١١٦) •

وأما حجة القائلين بجواز الجمع في وقت الثانية فهي انتفاء المحذور الذي وضعه الشافعية وذلك لإن الجمع عندهم يجوز في الوحل والبرد الشديد فإن امتنع المطر الذي يبل النياب فسيبقى الطين والبرد الشديد ، ولهذا فاستدامة العذر موجود بوجود المطر أو عدمه (١١٧) .

<sup>(</sup>١١٤) سَرح العدوي على مختصر خليل ٢٥/١٤ وهو بذيل سَرح الخرنسي وانظر حاشسية الدسوقي على الشرح الكبر ٢٧١/١٠ ٠

<sup>(</sup>١١٥) المعبار المعسرب ٢٠٣/١٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>١١٦) روضة الطالبين ١/٠٠٠ والغابة القصوى في دراية الفتوى ١/٣٣١ وتذكرة التنبيسه (١٦٨) مغطوط وتصحيح التنبيه ص ٢٠ مغطوط وفقه ابي ثور ص٢٠٠ . (١١٧) وانظر : ابهما افضل جمع التقديم أم جمع التأخير في المبحث الثالث .

# المبحث الثاني

# كيفية الجمع بين الصلاتين وأداء السنن والوتر

# أولاً \_ اختلافهم في عدد الآذان والإقامة حال الجمع بين الصلاتين:

قال المالكية شارحين كيفية الآذان والإقامة للجمع بين الصلاتين : يؤذن للمغرب على المنار أول وقتها • ويؤخر صلاتها قليلا ندباً وقيسل وجوباً • والأول هو الصواب ، ثم يقيم لها ويصلى المغرب ثم يؤذن للعشاء في صحن المسجد • وقيل : عند محرابة ، أذاناً منخفضاً ، لثلا يظن دخول وقت العشاء المعتاد ، ولئلا يشك من صلى المغرب أو أفطر بسماع الآذان الأول ، ثم يقيم لها ويصلي العشاء ولا يفصل بينهما بنفل ، ولذا يكره التنفل بين كل صلاتين مجموعتين إذ لو شرع تأخير الجمع للتنفل لكانت العشاء في وقتها أفضل فان تنفل فلا يتنع الجمع (١) •

قال محمد بن رشد بعد ذكره آختيار الإمام مالك لترك التنفل بعد المغرب في الجمع بين الصلاتين ما نصه :

( الوجه فيما اختاره مالك من ترك التنفل بعد المغرب إذا جمع بين الصلاتين هو أنه لو أبيح ذلك للناس ، لكثر ذلك من فعلهم • فكان سبباً لتأخير صلاة العشاء ذريعة الى ألا ينصرفوا إلا بعد الظلام وإنما أريد بالجمع الرفق بالناس لينصرفوا وعليهم إسفار ) (٢) واستدل المالكية على الأذانين والإقامتين على :

١ ــ إن الأصل أن تفرد كل صلاة بأذان واقامة فسيتصحب هذا الأصل حتى يقوم الدليل على خلافه (٣) ٠

<sup>(</sup>۱) اسهل المدادك ۲۳۹/۱ والشرح، الصغير ۲۱۰۱۱–۲۱۱ والتاج، والاكليل ۱۵۷/۲ وشرح الخرشي على خليل ٤٢٤/١ ٠

<sup>(</sup>٢) البيان والتحصيل ٤٤/١ .

 <sup>(</sup>٣) اثر الأدلة الختلف فيها في الفقه الاسلامي رسالة دكتوراه لمصطفى ديبالبغا ص٢٠٨٠٠

عن عبد الرحمن بن يزيد قال حج عبدالله رضي الله عنه فأتينا مزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك ، فأمر رجلا فأذن وأقام نم صلى المغرب وصلى بعدها ركعنين ثم دعا بعسائه ثم أمر فأذنن وأقام (1) . قال الحافظ ابن حجر : ( وفي هذا الحديث مشروعية الآذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما ) (°) .

وذهب الحنفية \_ في جمع عرفة ومزدلفة \_ والسافعية والحنابلة إلى أن كل صلاتين جمعتا لا يؤذن لهما إلا اذان واحد ، وإن كان لكل منهما إقامة خاصة (٦) .

واستدلوا بحديث جابر بن عبدالله في حجة الاسلام إن النبي على صلى الصلاتين بعرفة بآذان واحد وإقامتين ، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى طلم الفجر (٧) .

قال الشافعي بعد ذكره هذا الحديث : (وفيه دلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما وأذَّن للأولى، وفي الآخرة يقيم بلا أذان ) (^). •

وقال ابن قدامة: ( وقوله \_ أي الخرقي \_ وإن أذَّن فلا بأس كأنه ذهب إلى أنه مخير بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن وكذا قال أحمد لإن ًكلاً مروي عن رسول الله على ، والأذان أولى قال : واتباع ما جاء في السنة أولى وهو مع ذلك موافق للقياس كما في سائر المجموعات والفوائت)(٩) ذكر ذلك بعد الإشارة الى حديث جابر رضي الله عنه • وأيد الحنفية

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخاري ٥/٢٤/٣ مع الفتح وزاد الساعاتي في الفتح الربائي ٥/١٣٦ نسبته الى احمد والنسائي والبيهقي في السنن الكبرى والبزار في مسنده

<sup>(</sup>٥) فتع البادي ٣/٥٢٥ ٠

<sup>(</sup>٦) وهنّالك اقوآل اخرى لفقها: الأمصار وروايات عن احمد انظرها في المجموع ٨٦/٣ وارشاد الساري ٣/٥٠٥ وحجة الوداع للكائدهليوي ص ١١٣ والدين الخيالص ١٨٤/١-١٨٤ وانظر الأدلة باسهاب في نصب الراية ٣/٨٣-٧٠ والفتيح الرباني ٥/٥١٥-١٣٩ والمهذب في اختصار السنن الكبير ١٣٩٤-٣٩٤ ٠

<sup>(</sup>٧) حديث جابر في حجة الأسلام رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي في السنن الكبرى عن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي الصادق عن أبيه عن جابر ، انظر تعفة الاشراف ٢٧١/٢٠ ٠

٠ ١٠٦٦١ ١٤٩ (٨)

<sup>(</sup>٩) المغنى ١/ ٤٣٠ مع الشرح وانظر الانصاف في معرفة الراجع من الخلاف ١/٢٢٤ ٠٠

استدلالهم بالحديث: أن العصر يؤدى فبل وقته المعهود فيفرد بالإقامة إعلاماً للناس (١٠) • ورجح النووي العمل بحديث جابر على غيره من الروايات قال: ( لان مع جابر زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة ولان جابر اعتنى بالحديث ، ونقل حجة النبي على مستقصاة ، فهنو أولى بالاعتماد ) وقال: وهذا هو الصحيح من مذهبنا انه يستحب الآذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة فيصليهما بآذان وإقامتين (١١) •

وبهذا قال أبو ثور وعبدالملك الماجشون المالكي وابن حزم والطحاوي الحنفي وقواًه وتأول حديث ابن عمر المذكور آنفاً بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه ، فأذان لهم ليجمع بهم (١٢) .

وأما إذا جمع بين صلاتي الجمع بسفر أو مطر وأخر الأولى الى وقت الثانية أقام لكل واحدة ولا يؤذن للثانية وفي الاذان للأولى الأقوال في الفائتة والأظهر: لا يؤذن وقل إمام الحرمين: وينقد أن يقال: يؤذن لها ، وإن لم يؤذن للفائتة وقلت (النووي): بل الأظهر أنه يؤذن ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله في (جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت الثانية بآذان وإقامتين) وهو مقدم عند العلماء على رواية أسامة وابن عمر: انه صلاهما بإقامتين لأنه زيادة نقة، حفظ ما لم يحفظ غيره والله أعلم و

وخرج أبو الحسين بن القطان من أصحاب الشافعية وجها أنه يؤذن لكل واحدة من صلاتي الجمع قدم أو أخر · قلت (النووي ايضاً) قال إمام الحرمين : لا سبيل الى توالي اذانين إلا في صورة على قول : وهي إذا صلى فاثتة قبيل الزوال وأذان لها على قول فلما فرغ منها زالت الشمس فأراد إقامة الظهر أذان لا محالة · هذا كلام الإمام ويتصور التوالي قطعاً فيما لو أخروا المؤداة إلى آخر الوقت فأذنوا لها وصلوها ثم دخلت فريضة أخرى والله أعلم (١٣) ·

<sup>(</sup>١٠) البناية في شرح الهداية ٣٨/٣٠ ٠

<sup>(</sup>۱۱) المجموع ٨٦/٣ وشرح صحيح مسلم ٨/٨١-١٨٨ ودوضة الطالبين ١٩٨/١

<sup>(</sup>۱۲) فتح آلباري ۳/۵۰۵ وشرح صحيح مسلم ۱۸۸/۸ والفتح الرباني ٥/١٣٩ وارشداد السداري ۲۰۰/۳ ٠

<sup>(</sup>١٣) روضة الطالبين ١٩٧/١-١٩٨٠

### ثانية ـ كيفية صلاة السنن والوتر:

# ١ \_ صلاة الرواتب إذا جمع بين الظهر والعصر:

قال الرافعي في كيفية صلاة الرواتب إن جمع بين الظهر والعصر: معلى سنة الظهر ثم سنة العصر ثم يأتي بالفريضيتين) (١٤) وصو"به النووي فقال: ( والصواب الذي قاله المحققون : إنه يصلي سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر) (١٥) ثم قال رحمه الله تعالى : ( وكيف يصح سنة الظهر التي بعدها قبل فعلها وقد تقدّم إن وقتها يدخل بفعل الظهر وكذا سنة العصر لا يدخل وقتها إلا بدخول وقت العصر ولا يدخل وقت العصر الهيموعة الى الظهر إلا بفعل الظهر الصحيحة والله أعلم) (١٦) .

وفصت ل الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج فقال: (وكيفية صلاتها – أي الرواتب – إذا جمع الظهر والعصر قديم سنة الظهر القبلية وله تأخيرها سواء جمع تقديماً أو تأخيرا وتوسيطها إن جمع تأخيراً ، سواء أقدام الظهر أم العصر وأخر عنهما سنة العصر وله توسيطها وتقديها إن جمع تأخيراً سواء أقدام الظهر أم العصر ) (١٧) •

وكره بعضهم صلاة السنة بعد صلاة العصر المجموعة الى الظهــر معتمدين على نهي النبي على عن الصلاة بعد العصر فقالوا لا يخلو أن يراد بالنهي صلاة العصر أو بعد وقت العصر ومما يقوي أن المراد فعل الصلاة ما خرجه البخاري في باب حج النســاء آخـر كتاب الحج من قـول أبي سعيد في الأربع التي سمع من رسول الله على منها قوله: ( ولا صلاة بعد صلاتين : بعد العصر حتى تغرب السمس وبعد الصبح حتى نطلـم الشمس) وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يصليها في أول وقتها المسترك بينها وبين الظهر عند وجود العذر والذي اختصت به • وعلــل هؤلاء النهي عن الصلاة بعدها بأنه لو أبيح بعد فعلها لأدى ذلـك الى توقــع النهي عن الصلاة بعدها بأنه لو أبيح بعد فعلها لأدى ذلـك الى توقــع

٠ ٤٨١ فتح العزيز بشرح الوجيز ٤٨١/٤ ٠

<sup>(</sup>١٥) روضة الطالبين (١٠٠) وانظر فتح الوهاب ٧٣/١ ٠

<sup>(</sup>١٦) روضة الطالبين ١/٢٠٤ وانظر مغنى المحتاج ١/٥٧٠ .

<sup>(</sup>١٧) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٢/٣٥٧ وانظر ارشاد الساري ١/٣٠١ و٣٠١/٠٠٠

النافلة في وقت الغروب جاء في هذا وأيضاً فالأحكام إنمـا تناط بالمظنة وهو الوصف الظاهر المنضبط وإن خفيت الحكمة هذا هو الصحيح عند المحققين ففعل صلاة العصر مظنة للنهى عن النافلة بعده وقد وجدت صورة في الجمع فيوجد حكمه (١٨) .

قلت : وقد ثبت ما يقيد أحاديت النهى عن الصلاة بعد العصر من مثل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : نهى رسول الله عن من الصلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة (١٩) ، فهذا وصف ظاهر منضبط ينبغي الاعتماد عليه ويدل على جواز الصلاة حتى بعد العصر ، قبــل إصفرار الشمس وعليه فلا وجه لكراهة صلاة سنة الظهر البعسدية وسينة العصر بعد الجمع بين فريضتي الظهر والعصر ويبقى كلام النووي صيحيحاً سالماً من الإعتراض والله نعالي أعلم •

# ٢ ـ صلاة الرواتب إذا جمع بين المغرب والعشاء:

لم أقف على خلاف بين المالكية والسافعية والحنابلة في جواز صلاة سنة العشاء ، بعد آدائها مجموعة مع المغرب وقبل مغيب الشفق •

قال النووي : ( وفي جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضيتين ثم سنة المغرب ثم سنة العشام) (٢٠) .

وقال الشرواني : ( وإذا جمع المغرب والعشاء أخـر سنتهما ولـه توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيراً وقدم المغرب وتوسيط سنة العشاء ان جمع تأخيراً وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع ) (٢١) .

<sup>(</sup>١٨) المعيار المعرب ٢١٢/١-٣١٣ ونفل هذا الرآي عن تاج الدين السبكي الشافعي والباجي المالكي في شرحه للموطأ قلت وهو لازم قول ابن تيمبة كما في مجموع الفتاوي٣٠/٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>١٩) رواه أبو داود ٢/٢٤ رقم (١٣٧٤) والنسائي ١/ ٢٨٠ وأبو بعلى في مسنده ١/ ٢٣٩ وابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن رقم (١٣١) والطيالسي ١/٥٧ معمنحة العبود وابن الجارود فيالمنتقى رقم (٢٨١) والبيهقي ٢/٨٥٤ والفساء فيالمختارة ١/٨٥٨-٥٥٩ واحمد ١٢٩/١ و ١٤١ وصححه ابن حزم في المعلى ٣١/٣ و ٢٧١/٢ وابو زرعة العراقي في طرح التنريب ١٨٧/٢ وتبعه الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/٠٥ وانظر علاما مسهباً حول هذا العديث وفقهه في المعلى ٢/٥٢٠ مسالة رقم (٢٥٨) وسلسلة الأحاديث الصحيحة ١/٣٤١ و ٥٦١ •

<sup>(</sup>٢٠) روضة الطالبين ٢٠/١ ٠

<sup>(</sup>٢١) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٢/٣٩٧٠

وقال ابن قدامة: ( وإذا جمع في وقت الأولى فله أن يصلي سينة الثانية منهما قبل دخول وقت النانية ) (٢٢) وهذا مقتضى مذهب المالكية إذ أنهم أفردوا تأخير صلاة الوتر بعد مغيب السفق بالنص فيفهم منه جواز صلاة سنة العشاء قبل ذلك •

## ٣ ـ صلاة الوتسر:

يرى المالكية: إن الوتر لا تصلع إلا بعد مغيب السفق أي بعد دخول وقت العساء لإنها لا تصلح إلا بعده (٢٣) · وعن بعض السافعية إنه يدخل وقت الوتر بمغيب الشفق ولو لم تصل العشاء لكن ضعفه العراقي وغيره (٢٤) ·

ويرى الشافعية والحنابلة إن الوتر يصلى بعد الفراغ من صلاة العشاء ولا يشترط دخول وقتها (٢٠) •

وسبب اختلافهم: هل يدخل وقت الوتر بالفراغ من صلاة العشاء فيكون تبعاً للصلاة أم له وقت خاص به لا يتقسدم عنه وإن قدمت الصلاة؟ فإلى الأولى ذهب المجمهور وإلى الثانية ذهب المالكية · والظاهر إن الوتر تابع لفريضة العشاء لقوله صلى الله عليسه وسلم: ( إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء الى صسلة الفجر (٢٦) فيكون الراجع مذهب الجمهور والله أعلم ·

<sup>(</sup>٢٢) المغنى مع الشرح الكبسير ٢/ ١٢٥٠٠

<sup>(</sup>٣٣) شرح الغوشي على مغتصر خليل ٤٢٤/١ وكفاية الطالب الرباني ٢٩٧/١ .

<sup>(</sup>٢٤) المجمّوع ٤/٣٦ والدين الخالص ٣/٤ .

<sup>(</sup>٢٥) روضة الطالبين ٢/١٠١ والمغنى مع الشرح الكبير ٢/١٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢٦) الحديث صحيح رواه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحساكم واحمسد والدادقطني والطبراني وابن عدي وابن أبي شيبة والدارمي والطحاوي في شرح معاني الآثاد وابن نصر في قيام الليل والبيهقي من حديث خارجة بن حدافة ورواه اسحاق بن دهواية ومن طريقه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمرو بن العساص والدادقطني والطبراني من حديث ابن عباس والحاكم واحمد والطبراني من حديث أبى بصرة والدادقطني وأحمد وابن أبي شسيبة من حديث عمرو بن شيعيب والدادقطني في غرائب مالك من حديث ابن عمر والطبسراني في مسئد الشاميين من حديث ابي معيد الخدري ، وانظر طرق الحديث والتخريج الوافي له في نصب الرابة حديث ابي سعيد الخدري ، وانظر طرق الحديث والتخريج الوافي له في نصب الرابة

# المبحث الثالث

# مسسائل وفوائد

# أولاً \_ المسائل:

## السالة الأولى:

في رجل يؤم قوماً ، وقد وقع المطر والنلج فأراد أن يصلي بهم المغرب . فقالوا له يجمع ، فقال : لا أفعل ، فهل للمأمومين أن يصلوا في بيوتهم أم لا ؟

أجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا السؤال بقوله :

( الحمد لله ، نعم يجوز الجمع للوحل السديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك ، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء ، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة ، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة ، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين ، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة ، بإتفاق الأثمة الذين يجو وون الجمع ، كمالك والشافعي وأحمد ، والله تعالى أعلم ) (١) ،

# السالة الثانية:

في جمع العصر مع الجمعة :

بجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر ، وإن أراد نأخير الجمعة الى وقت العصر جاز ، إذ جوزنا تأخير الظهر ، فيخطب في وقت العصر ويصلي ، ولا بد من توفر الشروط المذكورة في الحالتين .

١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٤/ ٢٩-٣٠ وانظر كشاف الفتاع ٢/٤-٥٠

قال الخطيب الشربيني : ( ويجوز للحاضر أي المفيح في المطر ولو كان ضعيفاً بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبـُــر ُد ذائبين أن يجمع ما يجمع في السفر ، ولو جمعه مع العصر ، خلافاً للروياني في منعمه ذلك تقديمًا (٢) •

وقال النووي : ( يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطر ، فاذا قدَّم العصر فلا بد من وجود المطل في الأحوال الثلاثة ، قالصاحبالبيان: ولا يشترط وجوده في الخطبتين ، وقد ينازع فيه ذهاباً إلى جعلهما بدل الركعتين • وقال : إن أراد تأخير الجمعـــة الى وقت العصر جاز اذا جُوَّزنا تأخير الظهر ، فيخطب في وقت العصر ويصلني ) <sup>(٣</sup>) ·

وعلق بعضهم الجواز على شرط إغنائها عن الظهر ، بأن لم تتعدد في البلد زيادة على قدر الحاجة ، وقالوا : فإن لم تغن عن الظهر بأن تعددت في البلد زيادة على قدر الحاجة فلا يصبح جمع التقديم معها ،لإن " من شروط صحة الأولى يقيناً أو ظناً (٤) ٠

وسبب اشتراطهم هذا الشرط شك بعض متأخسرى الشافعية في صحة صلاة الجمعة إذا تعددت في المصر الواحد ، ومن المعلوم من دين الاسلام بالضرورة أن الله تعالى لم يفرض على عباده صلاتى فريضة في وقت واحد ، ولهذا فلا داعي لاستراط هذا الشرط (°) ·

#### السالة الثالثة:

فيما افترق فيه القصر والجمع:

قال السيوطي رحمه الله تعالى: افترقا في أمور:

الأول: يختص القصر بالسفر الطويل قطعاً ، وفي الجمع قولان •

**الثاني :** القصر فعله أفضل ، والجمع تركه أفضل ، خروجـــاً من خلاف أبي حنيفة فانه يوجب القصر ، ويمنع الجمع ، ولئن الجمع فيه إخلاء وقت العبادة عنها ، بخلاف القصر •

<sup>(</sup>٢) الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع ١٥١/١٠

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ١/٤٠٠ـ٤٠١

 <sup>(</sup>٤) حاسبة البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي ٢١٤/١ .
 (٥) انظر كتابنا الأخطاء الشائعة في الصلاة ، بسر الله طبعه .

الثالث: لا يجوز القصر خلف متم ، ويجوز الجمع خلف من لا يجمع •

الرابع: شرط القصر نيته في الإحرام ، ويجوز نية الجمع بعده ·

الخامس : لا يجوز القصر في غير السفر ، ويجـوز الجمع في الإقامـة بالمطر والمرض (٦) •

## المسألة الرابعة:

أيهما أفضل جمع التقديم أم جمع التأخير ؟

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى :

( والمقصود أن الله لم يبح لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحال ، كما لم يبح له أن يفعلها قبل وقتها بحال ، فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم ، بل ذلك بحسب الحاجة والمصلحة فقد يكون هذا أفضل وقد يكون هذا أفضل ، وهذا مذهب جمهور العلماء ، وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره ، ومن أطلق من أصحابه القسول بتفضيل أحدهما مطلقاً فقد أخطأ على مذهبه ) (٧) .

وقال المرداوي معقباً على هذا القول:

( هذا أحد الأقوال مطلقاً ، اختاره الشيخ تقي الدين وقال : هـو ظاهر المذهب المنصوص عن أحمد ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وشرح ابن منجا •

وقيل : يفعل المريض الأرفق به ، من التفديم والتأخير ، وهـو أفضل ، ذكره ابن تميم وصاحب الفائق ، والمصنف وغيرهم ، وزاد المصنف : فإن استويا عنده فالأفضل التأخير ·

وقال ابن رزين : ويفعل الأرفق إلا في جمع المطر : التساخير ، وقيل : جمع التأخير أفضل في السفر دون الحضر ، جزم به في الهداية والخلاصة ، وقدمه ابن تميم في حق المسافر ، وقال : نصَّ عليه وقيل : جمع التقديم أفضل مطلقاً ، وقيل : جمع التقديم أفضل في جمع المطر، نقله الأثرم ، وجمع التأخير أفضل في غيره ، وجزم به في الكافي والحاويين وقدمه ابن تميم والرعايتين .

<sup>(</sup>٦) الاسباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ص ٥٢٠ ٠

<sup>(</sup>٧) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲٤/٥٠-۸٥ ٠

وقال الشيخ تقي الدين : في جواز الجمع للمطر في وقت النانية وجهان ، لإنا لا نثق بدوامه كما تقدم عنه ·

قال (المرداوي): ذكر في المبهج وجهاً بأنه لا يجمع مؤخراً بعــذر المطر ، نقله ابن تميم ، وقال هو ظاهــر كلام الإمام أحمــد ، وظاهــر الفروع: إطلاق هذه الأقوال •

فعلى القول بأنه يفعل الأرفق به عنده : فلو استويا ، فقال في الكافي ، وابن منجا في شرحه : الأفضل التأخير في المرض ، وفي المطر التقديم ) (^) .

قلمت: والأحوط جمع التقديم في المطر خروجاً من خلاف المالكية والشافعية (١) وإن كان ابن عباس حين كان في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون اليه أخر المغرب وجمعها مع العشاء تأخيراً ، كما روى عنه عبدالله بن شقيق عند مسلم وغيره ، وقد تقدم في الفصل الشاني .

#### المسالة الخامسة:

رجل دأبه التخلف عن الجماعة في صلاة المغرب والعشماء ، فإذا نزل المطر سارع الى المسجد ، لينتهز فرصة الجمع ، هل له الجمع ، كمعتاد التجميع ؟ أم لا • ويعامل بنقيض قصده ؟

الجمع في هذه المسألة صحيح ولا خلل فيه ، ويلزم على عدم صحته أن لا فضيلة في الصلاة في الجماعة إلا لمعتاد التجميع (١٠) .

#### المسالة السادسة:

رجلان يجمعان بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة ، فانتقض وضوء أحدهما ، فهل يستمر الآخر في الجمع بين الصلاتين ، أم ماذا يفعل ؟٠

 <sup>(</sup>٨) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٩٤١/٣٤ وتصحيح الفروع٢/٦٩/١٧ وانظر
 دليل الطالب صفحة ٥٠ ومنار السبيل ١٩٨/١ وشرح نلانيات المستد ١٩٨/١٩٩١٠٠٠
 (٩) الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة ١٢٤/٢٠

<sup>(</sup>۱۰) المعيار المعرب ١/٢٠٤ .

إن بقى الإمام في الصلاة ، وكان راتبا ، فيجوز له الجمع عنـ د الشافعية ، وعند المالكية إن كان له منزل ينصرف إليه ، لإنه ينسزل حينئذ منزلة الجماعة ، وقد قدمنا تفصيل ذلــك · وإن كان مأموماً أو لم يكن إماماً راتباً ، ففيه تفصيل :

عند المالكية : إن صلى ركعة من المجموعة النانية جماعة ، يكمـــل الجمع وإلا يكملها نافلة ، لإن الشروع يلزمة الإتمام ، وذلك لانه لا يحوز فضيلة الجماعة عندهم الا في إدراك ركعة (١١) ، ولا يجوز الجمع إلا في جماعة •

وعند الشافعية : يجوز الجمع إن دخل في الثانية جماعة ولا يسترط وجودها ــ أي الجماعة ــ الى آخــر الصلاة أو الى إتمام ركعة \* •

قال شهاب الدين قليوبي : ( وشرط « جمع » التقديم ٠٠ جماعة ولو في الركعة الأولى من الثانية ، قاله شيخنا الزيادي ، واكتفى شيخنا الرملي بالجماعة حال الإحرام بالثانية ، وإن صلى الأولى منفردا عندهما كبقية الثانية ) (١٢) •

وقال الشبراملسي معقباً على عبارة المنهاج: ( والأظهر نخصيص الرخصة بالمصلي جماعة ) ما نصه :

( وهل تشترط الجماعة في جميع الصلاة ، كالمعادة على إعتماد شبيخنا الشمهاب الرملي أو في الركعة الأولى ، فله الإنفراد في الشانية كالجمعة أو في جزء من أولها ولو دون ركعة ؟ فيه نظر ١٠ ويتجه أن لا تشترط الجماعة في الأولى ، وأنه يكفي وجودها عند الإحرام بالثانية وإن انفرد قبل قمام الركعة ) ثم اختار هذا الوجه بقوله : ( فإنه يظهر الإكتفاء بالجماعة عند إنعقاد الثانية ، فليتأمل ) (١٣) .

<sup>(</sup>١١) الفواكه الدواني ٢٧٢/١ والبيان والتحصيل ٩٠/٦ وانظر مجمدوع فتسساوى ١بن تيميـة ٢٣/٥٥٠٠٠

<sup>★</sup> انظر الفائدة رقم ( ۱۱ ) \* (١٢) حاشية فليوبي على شرح المحلي ١/٢٦٧ـ ٢٦٨ وحاشية السجودي ٢١٨/١ · (١٣) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٢٨١/٢ ·

## المسألة السابعة:

رجل جاء والإمام يجمع ، ووجده في آخر الصلاة الأولى من المجموعتين ولم يدرك معه شيء في الأولى ، فهل يجوز له الجمع ؟

إن أدرك ركعة معهم في الثانية المجموعة ووقعت الموالاة بينها وبين ما أتمه من الأولى ، جاز الجمع عند المالكية ، وأن لم يدرك ركعة من الثانية وأحرم مع الجماعة فيها مع الموالاة جاز الجمع عند الحنابلة لأنهم نصوا على من جمع في بيته وجاء الى المسجد ووجدهم يجمعون فله أن يجمع معهم ، وجاز \_ أي الجمع \_ عند جماعة من الشافعية وهم الذين يكتفون بالنية للجمع بعد النحلل من الأولى وقبل الإحرام بالثانيه إلا إن نوى الجمع عند إحرامه بالأولى ، فيجوز له الجموعة على المذهب واشتراط المالكية إدراك ركعة من الثانية لنقع النانية المجموعة جماعة ، إذ لا تقع الصلاة عندهم جماعة إلا بإدراك ركعة خلافاً للشافعية كما في المجموع على المجموع على المجموع على المجموع المجموعة جماعة ،

# المسألة الشامنة:

رجل دخل مع جماعة الجمع بين المغرب والعشاء في أول النانية المجموعة \_ أي العشاء \_ فلما قام الإمام للركعة الرابعة من العشاء ، فارقه بالسلام ، ثم دخل معهم ناوياً الجمع ، فهل يصبح جمعه أم لا ؟ •

هذه المسألة مبنية على ثلاثة فروع مختلف فيها عند الفقهاء :

الأول : اختلاف نية الإمام والمأموم ، فجوز ذلك الشافعية ورواية عن الإمام أحمد (١٤) •

الثاني: ما أشرنا اليه في المسألة السابعة من اختلاف العلماء: هل يكون مدركاً للجماعة بأقل من ركعة ؟ ، أم لا بد من إدراك ركعة ؟ إذ لا يجوز الجمع إلا في جماعة لعذر المطر •

الثالث : اختلافهم في وقت النية للجمع على التفصيل الذي قدمناه ·

<sup>(</sup>١٤) الأم ٢٠٠١-٢٠١ والمغنى مع الشرح الكبير ٢/٧٥ ورجحه ابن حزم بعـــد كـلام مسهب في الأدلة ، انظر المحلي ٢٣/٤-٣٣٦ مسالة رقم (٤٩٤) ورجحه ايضاً عمر سلمان الأشقر في رسالته القيمة ( مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمـين ) ص ٢٥٠-٢٥٥ ٠

#### والخلاصية:

هذه الصلاة لا تصبح في مذهب مالك وأحمد في إحدى الرواينسين عنه ، إذ يلزم المأموم مساواة الإمام في عين الصلاة ، فلا يصلي المغسرب خلف من يصلي العشاء (١٠) .

وتصمح في مذهب التسافعي وأحمد في الرواية الأخرى إن نوى الجمع قبل النحلل من الأولى أو عند الإحرام بها ووالى بين صلاته للمغرب وما أدركه على أنها من الثانية ، وإن لم ينوه إلا بعد التحلل من الأولى فجائز الجمع عند محققيهم كالنووي والبلقيني وابن حجسر العسقلاني وابن تيمية وأبو بكر عبد العزيز وعند قدماء أصحاب الإمام أحمد .

وتجدر الإشارة الى أن ابن نيمية رحمه الله تعالى رجع مذهب المالكية في اشتراط إدراك ركعة من الصلاة حتى يقع نواب الجماعة (١٦) وعليه فالأحوط أن لا يكون الجمع في المسألتين الأخيرتين إلا بإدراك ركعة كاملة من الصلاة المجموعة النانية والله تعالى أعلم •

# ثانياً .. الفوائد:

١ \_ قال الشيخ تاج الدين السبكي :

( إذا جمع الصبي تقديماً ، ثم بلغ ، والوقت باق ، قد يحتمل أن بقال يعيدها ، والمنقول أنه لا يعيدها أيضاً ) (١٧) ·

٢ ـ علم مما مسر أنه لا يصلى راتبة بين المجموعتين وجوباً في التقديم ، وندباً في التأخير ، وكذلك لا يقدم راتبة الثانية على الأولى مطلقا ، وله تأخير رواتب الأولى عند الثانية كالمتأخرة وحينئذ فله أن يصلي الرواتب على أي "كيفية أراد من ترتيب وعدمه ، وجمع في إحرام وعدمه ، ولكن لا يجمع بين راتبتى صلاتين في إحرام واحد ، قالله شهاب الدين قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (١٨) .

<sup>(</sup>١٥) اسهل المدارك ٢٥٢/١ والغنى مع الشرح الكبير ٧/٧٥٠

<sup>(</sup>١٦) انظر الأدلة في مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٣/٥٥٣-٧٥٧ وانظر ادلة الفريقين ومناقشتهما في الدين الخيالص ٤٤/٣ - ٤٥٠

<sup>(</sup>١٧) طَبقات الشافعية الكبرى ٢١٧/٤٠

<sup>(</sup>۱۸) حاشية قلبوبي على شرح المحلي ٢٦٨/١٠

 $\gamma$  لا يشترط في الجمع نقديماً كان أو تأخيراً ، اتحاد إمام ولا مأموم ، فلو صلى من يجمع الأولى وحده تم الثانية إماماً أو مأموماً ، أو صلى إمام الأولى ، وإمام آخر الثانية • أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر النانية أو نوى الجمع خلف من لا يجمع ، أو نوى الجمع بمن لا يجمع ، صبح الجمع في هذه الصور كلها ، لإن لكل صلاة حكماً بنفسها، وهي منفردة بنيتها ، فلم يشترط انحاد الإمام والمأموم كغير المجموعتين (١٩).

٤ \_ إن جمهور أصحاب الشافعي جوزوا الجمع بين الصللاتين بالتيمم ، وقالوا : لا يضر بينهما بالطلب والتيمم ، لكن يخفف الطلب ، ومنع أبو إسحاق المروزي جمع المتيمم للفصل بالطلب ، ومتى طال الفصل ، امتنع ضم التانية الى الأولى ، ويتعين تأخييها الى وقتها ، سواء طال بعذر أو بغيره (٢٠) ٠

# قال النووي في شرحه للمهذب:

( يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم ، وإذا أوجبنا الطلب لا يضر التفريق به بين الصلاتين ، لانه خفيف · وفيه وجه مشهور عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يجـوز الجمع للمتيمم لحصـول الفصل بالطلب ، وهــو ضعيف في المذهب ، والدليل : قال القاضي أبو الطيب وغيره : لإنه إذا جاز الفصل بينهما بالإقامة وليست بشرط · فالتيمم الذي هو شرط أولى • قالوا : ولأنا لا نكلفه في الطلب إلا أن يقف موضعه • ويلتفت عن جوانبه ، وهذا لا يؤنر في الجمع • والله أعلم ) (٢١) •

ه \_ في حالة الجمع يؤذن للثانية في وقتها ٠ وجرى قولان في ذلك عند المالكية القائلين إن الجمع بين الصلاتين يكون بآذانين وإقامتين ، والمعتمد عندهم إعادته لأجل السنة ، ولا يسقط بفعله في وقت الأولى عند وقت الثانية : ( انظر حاشية الدسوقي ١/٣٧٠) •

٦ ـ ومن السنة أن يقول المؤذِّن في الليلة الباردة : (الا صلوا في الرحال) والدليل عليه :

<sup>(</sup>١٩) كشاف القناع ١٨٨-٩ والمبدع ٢/٤/١ ومناد السبيل ١٣٨/١ ودليل الطالب ص٥٦-٥٠٠ ٠ (٢٠) حاشبة البيجوري ١/ ٢١٥ وروضة الطالبين ١/ ٣٩٧ . (٢١) المجمـوع ٢/ ٢٥٢ .

( عن نافع أنَّ ابن عمر أذَّن بالصلاة في ليلة ِ ذات برد وريحفقال: الا صلوا في الرحال نه قال : إنَّ رسول الله على كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : الا صلوا في الرحمال \* وفي رواية لمسلم :أو ذات مطر في السفر • وقال البخاري : في الليلة البـــاردة أو المطيرة في السفر . وفي رواية لهما : إن أذان ابن عمر كانبضجنان(٢٢) ولهما إن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة • قل : صلوا في بيوتكم ٠ قال : فكأنَّ الناس استنكروا ذلك ٠ فقال : أتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذلك من هو خير مني • وفي رواية لهما : انه كان يوم حمعة ٠ وفيه : فعله من هو خير مني ، يعني النبي عليه وأمره صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول: الاصلوا في الرحال ليس هو أمر عزيمة حتى لا يسرع لهم الخروج الى الجماعة • وإنما هو راجع الى مشيئتهم ، فمن شاء صلى في رحله ومن شاء خرج إلى الجماعة بدليل ما رواه مسلم منرواية أبي الزبير عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله على في سفر ، فمطر ، فقال : ليصل من شاء منكم في رحله ، فوكل ذلك الى مشيئتهم ) (٢٣)٠ ( انظر طرح التثريب ٢/٣١٨) .

٧ - استدل ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى على وجوب الجماعة بأن الجمع بين الصلاتين شرع في المطر لأجل تحصيل الجماعة مع ان إحدى الصلاتين قد وقعت خارج الوقت ، والوقت واجب ، فلو لم تكن الجماعة واجبة لما ترك لها الوقت الواجب ، انظر ذلك مبسوطاً في بدائع الفوائد ٣/٥٩ -١٦٢ وكتاب الصلاة وحكم تاركها ص١٣٣ -١٣٤ .

٨ ـ قدمنا أن الجماعة شرط لصحة الجمع بين الصلاتين عند المالكية والشافعية ، واستثنى المالكية المسجد الحرام ومسجد رسول الله الله المسجد الأقصى ، فيجوزون للمنفرد بالمغرب الذي وجدهم فرغوا من العشاء صلاة العشاء في هذه المساجد قبل مغيب الشفق بنية الجمع ، فان لم يصل المغرب بغيرها فله الجمع بها منفرداً لعظم فضل فذها على جماعة غيرها (٢٤) ، (انظر شرحمنح الجليل ٢٥٤/١ والتاجوالأكليل ٢٥٧/١).

<sup>(</sup>۲۲) ضجنان : بفتح الضاد وسكون الجبم ونونين ، جبل على بريد من مكة · انظــر مشارق الأنــواد ٢٣/٢٠ ·

مشارق الاسوار ١٢/٢٠. (٣٣) وليس في هذا النداء ... اعني صفوا في رحالكم ... ما يمنع الجمع اذ قد يتعسفر اجتماعهم تلك الليلة ، ويحتمل أن يكون بصلاة الجمع في غير المسجد الجامع ٠ (٢٤) مع وجود العدر المبيح لــه طبعا ٠

9 \_ اشتراط الجماعة في الجمع بين الصلاتين مقتصر على الحسرج العام أو الحرج النوعي وهو ما لوحظ فيه نوع الفعل مع قطع النطر عن الأفراد أو الأشخاص ، أو بعبارة أخرى : هو ما كان الفعل فيه مظنة الحرج والمشقة وإن تخلف وجوده في حق بعض الأفراد .

أما الحرج الخاص أو الحرج الشخصي وهو ما ينشأ من قبله ضيق أو ضرر خارجي على شخص ما وان لم يكن حرجاً أو ضرراً على شخص آخر ، بل حتى وإن لم يكن حرجاً على الشخص نفسه في مورد آخر غير المورد الحرجي فلا يتصور اشتراط الجماعة له .

١٠ نية الجمع بين الصلاتين تطلب من الإمام والمأموم ، وعند المالكية تكون نية الإمامة عند الثانية لأنها التي يظهر أثر الجمع فيها وقيل : فيهما ، والمشهور الناني ، فلو ترك الإمام نية الإمامة بطلت الثانية على الأول وبطلت على الثاني حيث تركهما فيهما ، وأما لو تركها في الثانية ، وأتى بها في الأولى ، فالظاهر صحتها ، وتبطل الشانية ولا يصليها إلا عند مغيب الشفق ، وأما لو تركها عند الأولى ونيتسه الجمع ، فإنها تبطل لإن صحتها مشروطة بنية الإمامة على هذا القول ، كترك الإمام نية الإمامة في صلاة الجمع (انظر أسهل المدارك ١٣٨٨) ،

وعند الشافعية : لا بد من نية الإمام الجماعة أو الإمامة في الثانية، وإلا لم تنعقد صلاته ، وإن علم المأمون بذلك لم تنعقد صلاتهم أيضاً ، وإلا انعقدت ، (انظر حاشية البيجوري ٢١٨/١) .

١١ مـر معنا في المسألة السادسة من هذا الفصل أن الشافعية لا يشترطون استمرار الجماعة في الصلاة المجموعة الى آخر الصلاة او إقام ركعة كاملة ، ولكنهم يشترطون ان لا يتباطأ المأموم عن الإمام ، فإن تباطؤا عنه بعيث لم يدركوا معه ما يسع الفاتحة قبل ركوعه ضر انظر تفصيل ذلك في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتساج ٢٨١/٢ وحاشية البيجوري على شرح ابن الفاسم الغزي ٢٨١/١ .

١٢ قال المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢٠/٢ :

( ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رجله وثيابه ليصيبها ، قال الأصحاب: ويتوضأ منه ويغتسل وذكر الشارح وغيره الوضوع فقط) •

قلت : والثابت عنه صلى الله علية وسلم أنه كان يحسر ثوبه عنه ليصيبه المطر ، وعندما سئل : لم صنعت هذا ؟ قال : لأنه حديث عهد بربه : رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه •

ومذهب السلف رضي الله عنهم في تفسير (حديث عهد بربه) أي أنَّ هذا المطر قريب عهد بربه · لأن الربُّ سبحانه هو العلي العظيم ، والله تعالى أعلم ، انظر (مختصر سنن أبيداود ١٨/٧) ·

١٣ـــ يحرم أن يقول ( مطرنا بنوء كذا ) لما ورد في الصحيحين ، واختلف العلماء في كفر من قالها على قولين : أحدهما : هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان ، مخرج من ملة الاسلام ، قالوا : وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أنَّ الكواكب فاعل مدبر منشىء للمطر ، كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم ، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره ، وهذا القول الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم ، وهـو ظاهر الحديث قالوا: وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقداً أنه من الله تعالى وبرحمته ، وأنَّ النُّوع ميقات له وعلامة اعتباراً بالعـــادة ، فكأنه قال : مطرنا في وقت كذا ، فهذا لا يكفر ، واختلفوا في كراهيته، فقال الحنابلة : لا يكره على الصحيح من المذهب ، وقال الشافعية : الأظهر كراهته ، لكنها كراهة تنزيه ، لا إثم فيها • وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره ، فيساء الظن بصاحبها ، ولأنهـــا شعار الجاهلية ، ومنسلك مسلكهم • وقال الآمدي : يكره إلا أن يقول مع ذلك ( برحمة الله سبحانه وتعالى ) • انظر شرح صحيح مسلم ٢/٣٠ـــــ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢/٢٦١ . وإكمال إكمال المعلم ١٨١/١ .

12\_ من السنة أن يقول الممطور: اللهم صيباً هنيئاً • كما كان يقول رسول الله على في الثابت عنه عند البخاري وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم •

ه ١- ومن السنة أن يقول إذا زيدت المياه وخيف منها : اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام (٢٥) والظيرب (٢٦) وبطرون الأودية (٢٧) ومنابت الشجر · كما كان يقول الرسول المكريم في الثابت عنه عند البخاري وغيره ، انظر فتح الباري ٢٧/٥-٥٠٨ .

وعلى هذا جماهير العلماء · وقيل : يستحب مع ذلك صلاة الخسوف · لانه مما يخوس الله به عباده فاستحب لهم صلاة الكسوف · كالزلزلة وهذا وجه اختيار الآمدي · انظر الإنصاف في معرفة الراجهمن الخلاف ٢٠/٢ والمغني مع الشرح الكبير ٢/٨٢٠ ·

\* \* \*

(٣٥) الآكام : بفتح الهمزة ممدود ، جمع اكمة • ويقال : اكام ، بكسر الهمزة ، قال ملك : هي الجبال الصغار ، وقال غيره : هو ما اجتمع من التراب اكبر من الكدية • وقيل : هو ما غلظ من الأرض ، ولم يبلغ ان يكون حجرا ، وكان اشد ارتفاعاً مما حوله ، كالتلول ونحوها • وقال الخليل: هي من حجر واحد • وقيل : هي فوق الرابية ودون الجبال ، ويجمع ايضا اكم واكم بفتحها وضمها • وقد رواه بعضهم في الموطأ : الأكم ، بالفتح • انظر : مشارق الأنواد ٣٠/١ وفتح الباري ٢/٥٠٥ •

<sup>(</sup>٢٦) الظراب : بكسر المعجمة وآخره موحدة ، جمع ظرب ، بكسر الراء ، وقد تسكن ٠ وقال القزاز : هو الجبل المنبسط ليس بالعالى ٠ وقال الجوهري : الرابيةالصغيرة ، كذا في فتح الباري ٥٠٥/٢ ٠

وقال القاضي عباض في مشارق الأنوار ٢٨/١ :

<sup>(</sup> الفراب : جمع طَرب • قال مالك : الظرب الجبيل ، وهو بمعنى تفسير غيره ، ويقال في واحده أيضاً :ظرب ، بكسر الظاء وسكون الراء ، كذا فيدناه عن ابي الحسين) •

<sup>(</sup>٣٧) المراد بها ما يتحصل فيه الماء لبنتفع به • قالوا : ولم تسمع افعلة جميع فاعل الاودية ، جمع واد ، وقيه نظر ، وزاد مالك في روايته : (ورؤوس الجبال) •

# المصادر والراجع

## أولاً \_ كتب التفسسير:

- ١ \_ أحكام القرآن : لابي بكر أحمد على الرازي الجصاص ( ت سنة ٣٧٠ه ) مطابع وزارة الاوقاف الاسلامية ٠ سنة ١٣٣٥ ه ٠
- ٢ ـ احكام الفرآن : لابى بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت سنة ١٩٤٣) ،
   تحقيق علي محمد البيجاوي ٠ دار الفكر ٠ بيروت ، الطبعة الثالثة ، سنة ١٩٧٧م ٠
- ٣ ـ الاكليل في استنباط التنزيل: لجلال الدبن عبدالرحمن بن أبي بكر السميوطي ( ت سنة ١٩٩١م) ، تحفيق سيف الدين عبد الفادر الكاتب، دار الكتبالمعلمية ، بيروت ، الطبعة الاولى ، سنة ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م ،
- ٤ ــ الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبدالله معمد بن احمد الأنصاري القرطبي (ت سنة ١٧٦هـ)
   الطبعة النائية سنة ١٩٥٦م ٠
- ه ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ( ت سينة ١٢٧٠هـ ) • دار الفكر بيروت • سنة ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م •
- ٦ زاد المسير في علم التفسير : لعبد الرحمن بن الجسوزي (ت ٩٩٦هـ) المكتب
   الاسلامي ٠ ط أولى ٠ سنة ١٩٦٤هـ ١٩٦٤م ٠
- لا ــ فتح البيان في مقاصد القرآن : صديق حسن خان ( ت سيسنة ١٣٠٨ ) النساشر
   عبد المحسي على محفوظ مطبعة العاصمة ــ القاهرة ، سنة ١٩٦٥م •

#### ثانياً - كتب اللغسة:

- ٨ ـ مفاتيج الغيب او التفسير الكبير : فخر الدين محمد بن عمر الراذي ( ٣٠٠٠هـ )
   دار الكتب العلمية ، مصورة عن طبعة طهران : بلا تاديخ ،
- ٩ ـ اساس البلاغة : لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت سنة ٥٩٨) . دار صادر بيروت ، سنة ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- ٠١- جمهرة اللغة : لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري المعروف ( بابن دريد ) (ت سنة ٣٣١ه) ١ الطبعة الاولى مجلس دائرة العسارف العثمانية ـ حيدر آباد ـ الدكن ٠ سنة ١٣٥١ ه ٠
- ١١ القاموس المحيط : لجد الدين محمد بن يعقـوب الفروژآبادي ( ت ٨١٧ هـ ) ٠
   دار الجبل : دون تاريخ ٠
- ١٧- لسان العرب : لأبي الفضل جمسال الدين محمد بن مكرم بن منظ و الأفريقي (ت ٧١١ هـ) . دار صادر : دون تاريخ .
- ١٧ معجم مقاسس اللغة: لأبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا (ت ٢٩٥٥) تحقيق وضبط: عبد السلام معمد هارون دار الفكر ، سنة ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م •

#### ثالثاً - كتب التراجم والتاريخ الحديث وعلومة:

- 14- الآنار: لابي يوسف يعقوب بن ابراهيم الأنصاري (ت ١٨٢ه) ، صححه وعلق عليه ابو الوفا ، لجنة احياء المارف النعمانية ، حيدر آباد ـ الدكن ، الهند ، الطبعـة الأولى سنة ١٣٥٥ ه •
- ١٥ احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام: لتقي الدين ابي الفتح الشهير بابن دقيق الميدد
   (ت ٧٠٢ هـ) ٠ دار الكتب العلمية ، بيروت ، دون تاريخ ٠
- ١٦ آداب الشافعي ومناقبه : لآبي محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي (ت ٣٣٧هـ) .
   تحقيق : عبد الغني عبد الغالق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، دون تاريخ .
- ١٧ ارشاد الساري لشرح صحيح البغاري : لابي العباس شهاب الدين احمد بن محمد القسطلاني (ت٩٣٣هـ) ٠ دار الفكر ٠ طبعة جديدة بالأوفست عن الطبعة السادسة ، بالطبعة الكبرى ـ ببولاق ٠
- ۱۸ ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل : لمحمد ناصر الدين الألباني ، باشراف محمد زهير الشاويش ، الكتب الاسلامي ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٩٩هـ ١٣٩٠م ٠
- ١٩ الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين : نور الدين عتر ، مطبعـــة
   لجنة التاليف والترجمة والنشر ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م .
- ٢٠ اكمال اكمال المعلم شرح صحيح مسلم : لمحمد بن خلفة الوشتائي الآبي (ت٨٢٨هـ)
   دار الكتب العلمية : دون تاريخ .
- ١٢٠ الامام مالك : حياته وعصره ـ آراؤه وفقهه : لمحمد ابي زهرة ، دار الفكر العربي ٠ الطبعة الثانية ٠ سنة ١٩٥٢م ٠
- ٢٢ اوجز المسالك لشرح موطا الامام مالك : لمحمد ذكريا الكائدهلوي . دار الفسكر
   للطباعة والنشر ــ ببروت . سنة ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م .
- ٢٤- تحفة الأحوذى بشرح الترمذي : لحمد عبد الرحمسن بن عبدالرحيم المباركفسوري
   (ت ١٣٥٣هـ) دار الفكر ، ببروت ، الطبعة الثالثة سنة ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م •
- ٥٢- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لجمال الدين ابى الحجـــاج يوسف بن الزكي
   عبد الرحمن بن يوسف المزي (ت ٧٤٧ه) · صححه وعلق عليه عبد المـــمد
   شرف الدين ، الدار القيمة · هوندي بمباي الهند ، ١٩٦٦هـ ٢٥٩٦ه ·
- ٢٦- تذكرة الحفاظ : لأبي عبدالله شمس الدين الشهبي (ت ١٤٤٨هـ) دار الفكر
   العربي ــ دون تاريخ •
- ٢٧ ترتيب المدارك وتقربب المسالك لمعرفة اعلام مدهب مالك : لابي الفضل عماض بن موسى اليحصبي (ت٤٤٥هـ) مكتبة الحباة ـ ببروت ، ومكتبة الفكر ـ ليبيــــا ، تحقيق : احمد بكبر محمود سئة ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م •
- ٨٦ التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة للاستئلة الكاملة : لعبد الفتاح ابي غــدة ،
   مكتبة الرشد ـ الرياض ، الطبعة الثانية ، سنة ١٩٥٤ ـ ١٩٨٤ .

- ٢٩\_ التعليق المغنى على سنن الدارفطني : لابي الطيب محمد آبادي بديل سنالدارقطني •
- ٠٠ـ تلخيص التحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير: لابي الفضيل شهاب الدين احمد بن علي العسهالذي (ت٥٠٥هـ) تصحيح عبدالله هاشم اليماني دار المرفة دون تاريخ ووقع العزو احيانا للمطبوع بديل مجموع النووي •
- ٣٠ التمهيد ١١ في الموظا من المعاني والأسانيد: لابي عمر بن يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمر الأندلسي (ت٣٦٤ه) ، تحقيق : محمد النسائب السسعيدي ، الملسكة المغربية ـ وزارة الأوقاف ،
- ٣٣ تهذبب التهذيب : لابي الفضل شهاب الدين احمد بن على بن حجو العسمةلاني (ت ١٤٠٤هـ ) دار الفكر الطبعة الأولى ، ١٤٠٤هـ دار الفكر الطبعة الأولى ، ١٤٠٤هـ •
- ٣٤ جامع الأصول في احاديث الرسول: لمجد الدين أبي السعادات المبادك بن محمد المعروف بابن الأنبر الجزري (٣٦٠٠هـ) تحقيق : عبدالقادر الأدناؤوط ، دار الفكر •
- ٥٧٥ جامع الترمذي: لابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة النرمذي (٣٧٩٠) تحقيسق وسرج احمد شاكر ، دار احياء التراث العربي ، الطبعة التائية ، سنة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م٠
- ٣٦ الجرح والتعديل: لابي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الراذي (ت ٣٣٧ه) ، دار احياء التراك العربي الطبعة الأولى ، سنة ١٣١٧ه ١٩٥٢م •
- ٣٧ حاشية السندي على سنن النسائي : لابي الحسن نور الدين بن عبدالهادي السسندي ( ١١٣٨ هـ ) بديل سنن النسائي ٠
- ٣٨ حجة الوداع وجزء عمــرات النبي ﷺ : لمحمد ذكريا الكائدهلــوي ـ المجلس العلمي ـ كراتشي ، دون تاريخ ·
- ٣٩ خلافيات البيهفى : لأحمد بن التعسين بن علي البيهقي ( ت ٤٥٨ هـ ) مغطسوط في مكتبة الحرم المسكى موجود بعضه •
- ١٤٠ على صعيح مسلم بن العجاج: لجسلال الدين عبد الرحمن السيبوطي
   رت ١٩٩١م، ٠ مخطوط في دار الكتب المرية ٠
- ٤١ ذكر اخبار اصبهان : لابي بعبم احمد بن عبدالله الاصبهائي · مطبعة ليسدن ، بريل ، سيسنة ١٩٣٤م ·
- 73 سلسلة الأحاديث الصحيحة ( الجزء الثالث ): محمد ناصرالدين الألباني (معاصر) ، الدار السلفية ـ السكويت •
- ٣٤ سلسلة الأحاديث الضعيفة: محمد ناصر الدين الألباني (معاصر) ، المكتب الاسلامى ، الطبعة الرابعية ، سنة ١٣٩٨ ه. •
- 23 سنن البيهقى أو السنن الكبرى : لأبي بكر أحمد بن الحسيبين بن علي البيهقي ( ت 804 هـ ) دار الفكر ، دون تاريخ ·
- ه ٤ سنن الدارقطني : لعلي بن عمر الدارقطني (ت٥٨٥هـ) ، عالم الكتب ، الطبعة الثانية ، سنة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م ٠

- 73\_ سنن أبي داود : لأبي داود سليمان بن الأسعث السجساني الأزدي (ت ٢٧٥هـ) تحقيق : محمد معيالدين عبدالحميد \_ دار أحياء التراث العربي \_ دون تاريخ ·
- 42\_ سنن ابن ماجة : لابي عبدالله محمد بن يزيد الفزويني (ت ٢٧٥هـ) دار احياء التراك العربي ، سنة ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م • تحفيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي •
- ٨٤ سنن النسائي : لابي عبدالرحمن أحمد بنسميب بن على النسائي (ت ٣٠٣هـ) ٠
   دار الفكر ٠ الطبعة الأول ، سنة ١٣٤٨هـ ١٩٣٠م ٠
- 93\_ الروضة الندية شرح الدرر البهية : لابي الطيب صديق بن حسن بن على الحسيني القنوجي (ت١٩٧٨هـ) دار المعرفة ٠ سنة ١٩٩٨هـ \_ ١٩٧٨م ٠ تحقيق احمد شاكر٠
- ٥٠ شرح تراجم البخاري: لأحمد بن عبدالرحبم المعروف بولي الله الدهلوي (١١٧٦هـ) ٠ مطبعة العاصمة ، القاهرة ٠ دون تاريخ ٠
- ١٥\_ نبرح الزرفاني على موطأ الامام مالك : لمحمسد الزرقاني دار الفكر سيسنة الدرا هـ ١٩٨١ م •
- ٢٥ شرح السنة : لابي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت ١٩٥٩) · تحقيق زهير الشاويش وتسعيب الأرناؤوط. المكتب الاسلامي ط التانية ، سنة ١٤٠٣هـ ١٩٨٨م ·
- ٥٥ سرح الكرماني على صحيح البخسماري : الطبعة الأولى ، المطبعة المصرية ، سمسمنة ١٣٥٠ هـ ١٩٣٣ م ٠
- ٤٥ شرح معاني الآتار : لابي جعفر أحمد بن محمد الطعاوي (ت٣٢١هـ) ٠ دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط أولى ، سنة ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م ٠ حققسه وعلق عليسه : محمد زهري النجسار ٠
- ٥٥ سرح النووي على صحيح مسلم: لابي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت ٣٧٦هـ ) ٠ دار الفكر ٠ بيرون ، ط التانية ، سنة ١٣٩٢ه س ١٩٧٢م ٠
- ٥٦- صحيح ابن خزيمة : لابي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي (ت٢١٦هـ) تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي ، الكتب الاسسسلامي الطبعة الأولى ، سسشة ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م •
- ٥٧ صحيح مسلم : لابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت٢٦١هـ) تحقيق وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، ببروت ، سنة ١٩٤٣هـ ١٩٨٣م ،
- ۸٥- الضعفاء الصغير: لابي عبدالله محمد بن اسماعبل البخاري (ت ٢٥٦هـ) دار الوعي حلب ، تحقيق: محمود ابراهيم زايد ، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٦هـ .
- ٥٩- الضعفاء الكبير : لابي جعفر محمد بن عمرو بن حماد العقيلي الكي (ت٣٢٣هـ) دار الكتب العلمية ، تحقيق : د٠ عبدالمطى امين قلمجي ، الطبعــة الأولى ، ســــنة د٠٤هـ ١٩٨٤م •
- ٦٠- الضعفاء والمتروكين : لابي عبدالرحمن أحمد بن سعيب النسائي ٠ دار الوعي حلب ،
   تحقيق : محمود ابراهيم زايد ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٣٦هـ ٠
- ١٦- الضعفاء والمتروكين : لابي الحسن على بن عمر الدارقطني (ت٣٨٥هـ) ، مؤسسة الرسالة ، تحقيق : صبحي البدري السامرائي ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤٠٤ه ١٩٨٤م٠

- 77- طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين ابي نصر عبدالوهاب بن تقى الدين السبكي ، الطبعة الاولى الطبعة الحسينية المرية ، دون تاريخ •
- ٣٦- طرح التتريب في شرح النقريب : لأبي الفضل ذين الدين عبدالرحيم بن العسسين العراقي (ت ١٩٨٦هـ) ، دار العراقي (ت ١٩٨٩هـ) ، دار احياء النراث العربي ، بيروت ، دون تاريخ ٠
- 3.٣ عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي : لأبي بكر محمد بن عبدالله الاسبيلي المعروف بابن العربي (٤٢٠هـ) دار الكناب العربي ، دون تاريخ ٠
- ٥٦٠ عمدة القاريء شرح صحيح البخاري : لبدر الدين ابي محمد محمود بن احمد العيني (ت ٥٥٨هـ) دار احباء التراك العربي ، دون تاريخ ٠
- ٦٦- عون المعبود شرح سنن أبي داود : لابي الطيب محمد شمسالدين الحق العظيم آبادي ، دار الفكر ، الطبعة النالئة ، سنة ١٣٩٩ه ـ ١٩٧٩م .
- ٦٧- فتح الباري في شرح صحيح البغاري : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٥٨٥هـ) ، دار المعرفة ، ببروت ، رقم كتبه وأحادينه محمد فؤاد عبدالباقي ٠
- ٦٨- الفتح الرباني لترتيب مسئد الامام أحمد بن حنبل الشبباني : لاحمد عبدالرحمن البنا الشهير بالساعاتي ، دار احياء التراث العربي ، دون تاريخ .
- ٦٩- فتح العلام لشرح بلوغ الرام: لابي الطيب صــــدبق بن حسن بن على الحسيني
   (ت ١٣٠٨هـ) ، الناشر محمد سلطان النمنكاني ، المكتبــة العلميــة ــ المدينــة المنورة ، دون تاريخ .
- ٧٠ فتح المبين شرح الآربعين : لاحمد بن حجر الهيتمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة ١٩٧٨ هـ ١٩٧٨ م ٠
- ١٧٥ فيض الباري شرح صحيح البخاري : لمحمد انور الكشميري الديوبندي (ت ١٣٥٢هـ) ٠
   دار المعرفة ، بسيروت ٠
- ٧٧ كشف الاستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : لنور الدين على بن ابي بكر الهيتمي (ت٨٠٧هـ) مؤسسة الرسالة ، تحقيق حبيبالرحمن الأعظمي ، الطبعـــة الأولى ، سنة ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م ٠
- ۷۳ کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون : لحاجی خلیفة ، تصویر **دار الفکر** ، بیروت ، سنة ۱٤٠۲ه ـ ۱۸۹۲م ۰
- ٤٧ كنز العمال في سنن الإقوال والإفعال : لعلاء الدين على المنقى بن حسسام الدين
   الهندي (ت٥٧٥هـ) مؤسسة الرسالة ، الطبعة الخامسة ، سنة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- ه٧- اللآلي، المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : لجهلال الدين عبد الرحمن السهيوطي (ت٩١١هـ) الكنبة التجاربة الكبرى ، القاهرة ٠
- ٧٦ لسان الميزان : لأحمد بن على بن حجن العسقلاني (ت ١٥٨هـ) دار الفكر ، بروت ، دون تاريخ .
- ٧٧ اللؤلؤ والرجان فيما انفق عليه الشيخان : لمحمد فؤاد عبدالباقي ، المطبعة العصرية -- الكويت ، سنة ١٣٩٧ه ١٩٧٧م ، راجعه الدكتور عبدالستار أبو غدة ،

- ٨٧٠ المجروحين من المحدين والضعفاء والمتروكين : لمحمد بن حبان البستي (ت٣٥٤هـ) ، تحقيق محمود ابراهيم ذايد ، دار الوعي ، حلب الطبعة الأولى ، سنة ١٣٩٦هـ •
- ٧٩ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين على بن أبي بكر الهيشمي (ت ٨٠٧هـ) ، دار الكناب العربي ، الطبعة الثالثة ، سنة ١٤٠٢ه ـ ١٩٨٢م ٠
- ٠٨- المحدث الحافظ أبو شعيب بن عبدالرحمن الدكالي الصديقي : لعبدالله الجراوي ، الشركة الجديده ـ دار النقافة ، الطبعة التانية ، سنة ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م ٠
- ٨١ مختصر سنن أبي داود : لعبد العظيم بن عبدالقوي المنادي (ت٥٩٥٩) دار المعرفة ، بيروت ، دون تاريخ ، تحفيق أحمد شاكر ومحمد الفقي •
- ٨٦\_ مرقاة المفاتيج شرح مشكاة المصابيح : لعلى بن سلطان محمد القاري (ت ١٠١٤هـ) ، مكتبة المدادية ملتان \_ الباكسنان \_ دون تاريخ ٠
- ٨٨ المستدرك على الصحيحين: لابي عبدالله محمد بن عبدالله المروف بالحاكم (ت٥٠٥هـ) دار الفكر ، بيرون ، سنة ١٣٩٨ه ـ ١٩٧٨م .
- ٨٤ المسند : لأحمد بن حنبل (ت٤١٦هـ) المكتب الاسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية ــ ١٣٩٨ هـ ـ ١٩٩٨ ٠
- ٥٥ المسئد : لابي بكر عبدالله بن الزبير (ت٢١٩هـ) عالم الكتب \_ بيروت ، مكتبـــة المنبى \_ القاهرة، تحفيق حبيب الرحمن الاعظمي .
- ٨٦ مسئد أبي عوانة: لابي عوانة يعقوب بن اسحاق الاسفرائني (ت٣١٦هـ) دار المعرقة بيروت ، دون تاريخ .
- ٨٧ مشارق الأنوار على صحاح الآنار : لابي الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت٤٤٥) ، المكتبة العتيقة ـ نونس ، ودار التراث ـ مصر ، دون تاريخ ،
- ٨٨ مصنف ابن أبي شيبة : لابي بكر عبدالله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان بن ابيشيبة ( ت ٢٣٥ هـ ) . ( ت ٢٣٥ هـ ) .
- ۸۹ مصنف عبدالرزاق : لابي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱هـ) تحقيــق
   حبيب الرحمن الأعظمي ، الكتب الاسلامي ، الطبعة النانية ، سنة ۱٤٠٣هـ ۱۹۸۳م .
- ٩٠ المطالب العالية بزوائد المسانيد التمانية: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٥٥٥هـ) وزارة الأوقاف الكويتية ، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي ، الطبعة الأولى •
- ۹۱ معالم السنن : لابی سلبمان حمد بن محمد الخطابی البستی (ت ۳۸۸ه) ، المکتبسة العلمية ، الطبعة النانية ، سنة ۱٤٠١هـ - ۱۹۸۱م ،
- 97- معجم الشيوخ: لابي الحسين بن جميع الصيداوي (ت٤٠٢هـ) ، مؤسسة الرسالة ودار الايمان ، دراسة وتحقيق عمر عبدالسلام تدمري ، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ -١٩٨٥م٠
- 9٣- المعجم الكبر: لابي الفاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ) ، حققه وخسرج أحادينه حمدي عبد المجيد السلفي ، مطبعة الوطن العسسربي ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م ٠
- ٩٤ معرفة السنن والآثار : لابى بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي ( ت ٤٥٨ه ) ،
   مغطوط ، مصور عن ميكرو فبلم في مكتبة مركز البحث بجامعة أم القرى ، تحت رقم ( ١١٦ ) حديث .

- ٩٠ المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعفوب بن سسفيان البسوي (ت ٢٧٧هـ) ، رواية عبدالله بن جعفر ابن درسبويه النحوي ، تحقيق الدكتور أكسرم ضسياء العمري ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة النائية ، سنة ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- ٩٦- المغنى في الضعفاء : لمحمد بن احمد بن عثمان الذهبي (٧٤٨هـ) · تحقيق نورالدين عتر ، دون تاريخ ودار نشر .
- ٩٧ مكمل اكمال الاكمال : لمحمد بن يوسف السنوسي (ت٥٩٥) ، مطبوع بديل اكمسال اكمال المعلم نبرح صحيح مسلم .
- ٩٨ المنتخب : للحافظ عبد بنحميد (ت٩٤٩هـ) ، دار الأرقم الكويت ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م ، تحقيق مصطفى شلباية .
- 99- المنتقى سرح موطأ الامام مالك : لابي الوليد سليمان بن خلف بن سعد البساجي الأندلسي (ت292هـ) مطبعة السعادة ، مصر الطبعة الأولى ، سنة 1771ه •
- ١٠٠ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي ابي داود : لاحمد عبدالرحمن البنا الشهير بالسناعاتي ، المكتبة الاسلامية ، بيروت ، الطبعةالنانية ، سنة ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م ٠
- ١٠١٠ المهذب في اختصار السنن الكبير: لحمد بن احمد بن عنمان الذهبي (ت٧٤٨ه) مطبعة الامام ، مصر ، تحقيق حامد ابراهيم احمد ومحمد حسين العقبي ، دون تاديخ •
- ۱۰۲- موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان : لنور الدين على بن ابي بكر الهيشمي (ت٥٠٧هـ)، تحقيق محمد عبدالرزاق حمزة ، دار الكتب الملمية ، دون تاريخ ،
- ١٠٣- الموطأ : لمالك بن انس (ت١٧٩هـ) تخريح وترقيسم محمد فؤاد عبد البساقي ، دار احياء التراث العربي .
- ١٠٤ نصب الراية لاحاديث الهداية : لجمال الدين أبي محمد عبدالله بنيوسف الحنفي الزيلعي (ت٧٦٢هـ) ، المكتبة الاسلامية ، الطبعة الثانية ، سنة ٣٩٣٠هـ ١٩٧٣م ٠
- ١٠٥- نبل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار : لحمد بن علي بن معمد الشوكاني (ت٥٩١٥ه) ، دار الجبل ، سنة ١٩٧٧م .
- ١٠٦\_ الوضع في الحديث : لعمر بن حسن عنمان فلاته ، مكتبة الغــزالي ، دمشق ــ ببروت ، سنة ١٤٠١هـ ــ ١٩٨١م ·

# رابعاً \_ كتب الفقية:

- ١٠٧- الاختيار لتعليل المختار : لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت٦٨٣هـ) دار العرفة ، الطبعة الثالثة ، سنة ١٣٩٥هـ ، ١٩٧٥م .
- ۱۰۸- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لابى بكر بن مسعود الكاساني (ت٥٨٧هـ) ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الثانية ، سنة ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م ٠
- ١٠٩- البناية في شرح الهداية : لابي محمد محمود بن أحمد العيني (ت ٥٥٥) دار الفكر ، سيسنة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م ٠
- ١١٠ جواهر الفقه : لطاهر بن سلام الأنصاري الخوارزمي ( كان حيا سنة ٧٧١ ه ) ،
   مخطوط ، صورة من المكتبة القادرية ، بغداد ، في أولها تمليك للسيد عبد الرحمن
   القادري بن علي أفندي القادري نقيب الأشراف ، سنة ١٣٧٦ه .

- ۱۱۱- حاسية الطحطاوي على مراقي الفلاح ، لأحمد بن محمد بن اسماعيل الطحطاوي (ت ١٣٣١هـ) ، دار الايمان ، دمشق ـ بيروت ، مصورة عن الطبعة الثالثة بالمطبعة الأميرية ـ ببولاق مصر ، سنة ١٣١٨ه ٠
- ۱۱۲ الحجة على أهل المدينة : لآبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني (ت١٨٩ه) رتب اصوله وعلق عليه السيد مهدي حسن الكيلاني ، مطبعة المسادف الشرقيسة ، حيدر آباد الدكن ـ الهند ، سنة ١٣٨٥ه ـ ١٩٦٥م .
- ۱۱۳ ـ رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : لمحمد أمين الشبهير بابن عابدين ، دار الفكر ، مصورة عن الطبعة الثانية ، سنة ۱۳۸٦هـ ـ ۱۹۹٦م ·
- ١١٤ شرح فتح القدير : لكمال الدين بن الهمام (ت ١٨٦هـ) داد احيساء التسراك العربي ، ببروت ، دون تاريخ •
- ١١٠ اللباب في شرح الكتاب : عبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني ، المكتبة العلميسة ،
   بيروت ، ١٤٠٠ه ١٩٨٠م ٠
- ١٦٦- المبسوط : لشنمس الدين ابي بكر محمد بن أحمد بن أبي سنهل السرخسني(٩٩١هـ) ، دار المعرفة ، الطبعة الثالنـة ،

## \_ الفقة المالسكي :

- ١١٧ اسهل المدارك شرح ارتباد السالك في فقه امام الأثمة مالك : لابي بكر بن حسيسن الكشناوي ، دار الفكر ، الطبعة النائية ، دون تاريخ .
- ١١٨ بدابة المجتهد ونهاية القتصد : أحمد بن رند القرطبي (ت٥٩٥هـ) ، دار المعوفة ، الطبعة السادسة ، سنة ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م ٠
- ١١٩ البيان والتحصيل والشرح والتوجبه والتعليل في مسائل المستخرجة : لابي الوليد ابن رشد الفرطبي (ت٥٠٠٥) وضمنه المستخرجة من الأسمعة المروفة بالعتبيـة : لحمد العبي القرطبي (ت٥٠٥٥) تحقبق د٠ محمد الحجي ، دار الغرب الاسلامي ، سنة ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م ٠
- ۱۲۰ التاج والأكليل لختصر خليل: لابي عبدالله محمد بن يوسف بن ابي القاسسيم العبدري الشهير بالمواق (ت ۱۹۸۵) بهوامش مواهب الجليل .
- ١٣١ النمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني : لصــالح عبد السميع الآبي الأذهري ، داد الكتب العلمبة ـ بيروت ، دون تاريخ ٠
- ١٢٢ حاسية الدسوقي على الشرح الكبير : تحمد عرفة الدســـوقي (ت١٣٣٠هـ) ط عيسي البابي الحلبي ، مصر ، دون تاريخ ٠
- ١٣٣ حاشية العدوى على كفايه الطالب الرباني : على الصعيدي العدوي ، بذيل كفاية الطالب الرباني .
- ١٣٤ شرح الغرنسي على مغتصر خليل: لابي عبدالله محمد الغرشي، الطبعـة العامرة
   الشرفية بمصر، الطبعة الأولى سنة ١٣١٦هـ .
- ١٢٥ الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك : لأحمد الدروير (ت١٣٠١هـ)
   تحفيق محمد محى الدين عبدالحميد ، مطبعة المدني ، مصر ، الطبعة الثالثـة ،
   سنة ١٣٨٥ هـ ـ ١٩٦٥ م ٠

- ١٢٦ سُرح العدوي على مغنص خليل: للسيخ على العدوي ، بهامش سرح الخرسي •
- ١٢٧- سرح منح الجليل: لحمد عليش ( ت١٢٩٩ ) مكتبة النجداح ، طرابلس ليبيا ، دون تاريخ ،
- ١٢٨ القوانين الفقهية : لابي الفاسم محمد بن أحمد بن جنزي (ت ٧٤١هـ) مكتبــة اسامة بن زيد ، بيروت ، دون تاريخ ،
- ١٢٩ كفاية الطالب الرباني : لابي الحسن علي بن محمد المنوفي (ت٩٣٩هـ) دار الفكر ، دون تاريخ .
- ١٣٠- المدونة الكبرى : للامام مالك بن انس (ت١٧٩هـ) دار الفكر ، الطبعة الشانية ، سنة ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م ٠
- ١٣١ معلمة الفقه المالكي : عبدالعزيز بن عبدالله (معاصر) ، داد الفسرب الاسسلامي ، ط اولى ، سنة ١٤٠٣ه ١٩٨٣م ٠
- ۱۳۲- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علمساء افريقيا والأندلس المغسرب: لاحمد بن يحيى الونشريسي (ت ١٩٦٤هـ) تحفيق جماعة باشراف د محمد حجي ، دار الغرب الاسلامي، سنة ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م •
- ١٣٣- مفدمات ابن رشد : لابي الوليد محمد بن احمد بن رشد (ت ٢٠ه) بديل المدونة الكبرى .

## ـ الفقه الشافعي:

- ١٣٥- الأسباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعة : لجــلال الدين عبد الرحمــن السيوطي (ت١٩٧٩هـ) دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- ١٣٦هـ الأصول والضوابط: يحيى بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ) ، منشور في مجلة معهد المخطوطات العربية ، الكويت ، المجلد الثامن والعشرو ن، الجزء الناني ، ص ٥٥٠ وما بعدها ، نشره وحققه محمد حسن هيتو ( معاصر ) ٠
- ١٣٧ ـ الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع : لحمه شربيني الخطيب ، دار الفكر ، بيروت ، دون تاريخ .
- ١٣٨ الأم : للامام ابي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) دار الفسكر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م ٠
- ١٣٩ تحفة المحتاج بشرج المنهاج : لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي (ت ٩٧٤ هـ) بهوامش حواشي الشرواني والعبادي ٠
- ١٤٠ تذكرة النبيه في تصحبح التنببه : لعبد الرحيم بن الحسن بن على الاسسنوي (ت ٧٧٧هـ) مخطوط . دار الكتب الظاهرية ، دمشق ، صورة عن أول مجموعة من نلاث كتب للمؤلف نفسه ، تحت رقم (٢١٤٣) ، (٢٠٦) فقه شافعي ٠
- ١٤١ تصحيح التنبيه : لابي زكريا يعيى بن شرف النــووي (ت ٢٧٦هـ) مغطــوط بالكتبة الأزهـرية تحت رقم (٧٨٩ه) .

- ١٤٢ التنبيه في الفقه الشافعي : لابي اسحاق ابراهيم بن على الفيروزآبادي (ت٢٧٦هـ) ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م •
- 127- التوشيح على مسائل التصحيح : لقاضي القضاة تاج الدين ابي نصر عبدالوهاببن على بن عبد الكافي السبكي (ت٧٧١هـ) مغطوط ، دار الكتب الظاهرية تحترقم (٢٣١٦) فقـه شافعي ٠
- 125 حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن ابي شبيجاع : لابراهيسم البيجوري ، دار الفكر ، دون تاريخ ·
- ه ١٤ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج : لابي الضياء نور الدين على بن علي الشبراملسي (ت ١٠٨٧هـ) بديل نهاية المحتاج .
- ١٤٦ حاسية فليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين : لأحمد بن احمد بن سلام القليوبي (ت١٠٦٩هـ) وللشيخ عميرة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، مصر ، دون تاريخ ٠
- ١٤٧٥ حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج : لعبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي ، دار الفكر ، بيروت ، دون تاريخ .
- ١٤٨ـ روضة الطالبين : لابي زكـربا يحيى بن سرف النـــووې (ت ٢٧٦هـ) المــكتب الاسلامي ، ســـئة ١٣٨٦ه ٠
- 93/- زاد المحتاج بشرح المنهاج : لعبدالله بن الشبيخ حسن الحسن الكوهجي ، مراجعة عبدالله بن ابراهيم الأنصادي ، منشورات المكتبسة العصرية ، بيروت ، الطبعسة الأولى ، دون تاريخ ،
- ١٥٠ شرح المحلي على منهاج الطالبين : لجلال الدين المحلي (ت ١٦٨هـ) بهامش حاشية قليوبي وعميرة ٠
- ١٥١٦ الغاية القصوى في دراية الفتوى : لعبداالله بن عمر البيضاوي ( ت ٦٨٥ هـ ) تعقيق علي محى الدين القره داغى ، دار الاصلاح ، السعودية ·
- ٢٥١- فتاوى الرملي : لشمس الدين محمد الرملي (ت ١٠٠٤ هـ) بهامش الفتساوى الكبرى الفقهيسة .
- ١٥٧- الفتاوى الكبرى الفقهية: لشهاب الدين احمد بن حجسر الهيتمي، دار السكتب العلمة ، سنة ١٤٠٣ه ١٩٨٣م .
- ١٥٤ فتح العزيز شرح الوجيز : لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي (ت ١٩٣٣ه ) مطبوع بعضه بذيل المجموع .
- ١٥٥- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : لابي بحيى زكريا الأنصاري (ت ٩٢٥ هـ ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، الطبعة الأخيرة ، سنة ١٩٢٨ه ١٩٤٨م ٠
- ١٥٦- المجموع شرح المهذب : لابي ذكريا يحيى بن شرح النووي (ت ٦٧٦هـ) المكتبـــة السفلية ، المدينة المنورة ، دون تاديخ ٠
- ١٥٧ مختصر المزني : لأبي ابراهبه اسماعيل بن يحيى المزني (ت٢٦٤هـ) مطبوع معالاًم ٠ المدرد مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج : لمحمد الشربيني الخطيب ( ت ٩٧٧ هـ )

دار أحماء التراث العربي ، دون تاريخ ٠

- ٥٩ المهلب في فقه الامام الشافعي : لابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسفالشيراؤي (ت ٤٧٦هـ) دار المعرفة ، ببروت ، الطبعة الثانية ، سنة ١٣٧٩هـ - ١٩٥٩م •
- ١٦٠ نهابة المحناج الى شرح المنهاج : لشمس الدين محمل بن ابي العباس الرملي (ت ١٩٠٤ هـ) دار الفكر ، الطبعة الأخيرة ، سنة ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م ·

## \_ الفقه الحنبيلي:

- ١٦١ اعلام الموقعين عن رب العسالمين : لشمس الدين ابي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٥٠١هـ) راجعه وقدم له طه عبدالرؤوف سعد ، دار الجيل ، بيروت ، دون تاريخ ٠
- ١٦٢- الانصاف في معرفة الراجح من الغلاف على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل:
  لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت ١٨٥هه) وصححه وحققهه محمد حامد اللغقى ، ط أولى ، سنة ١٣٧٤هـ ١٩٥٥م .
- ١٦٣- بدائع الفوائد : لابي عبدالله محمد بن ابي بكر الدمشقى المستهر ( بابن قيسم الجوزية ) (ت ١٥٧هـ) ، دار تاريخ ، ودار طبع •
- ١٦٥ دليل الطالب على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل : لمرعي بنيوسف الحنبلي ١٦٥ مروسي الكتب الاسلامي ، سنة ١٩٦١هـ ١٩٦١م ٠
- ١٦٦- الروض المربع بشرح ذاد المستنقع : لمنصور بن يوسف البهوتي (ت ١٠٥١هـ) ، عالم الكتب ، سينة ١٤٠٥هـ - ١٩٥٨م ٠
- ١٦٧- الروض الندي شرح كافي المبتدي في فقه الامام أحمد بن حنبل : لأحمد بن عبدالله ابن أحمد البعلي (ت١١٨٩هـ) المطبعة السلفية ومكتبتها ، دون تاريخ ·
- ١٦٨- زاد العاد في هدي خير العباد : لابي عبدالله محمد بن ابي بكر الدهشقي العروف بابن قبم الجوزية (ت ٥١٥١هـ) دار الكتب العلمبة ، بيروت ، دون تاريخ ،
- ١٦٩- عقد الفرائد مختصر نظم ابن عبد القوي : لعبدالعزيز بن حمد بن ناصر بن معمر (ت ١٦٤٤هـ) المطبعة السلفية ومكتبتها ، دون تاريخ .
- ١٧٠- الفروع : لشمس الدين المقدسي آبي عبدالله محمد بن مفلح (ت ٧٦٧هـ) ، دار مصر للطباعية ٠
- ١٧١ الفواكه العديدة في المسائل المفيدة : لأحمد بن محمد المنقور التميمي النجيسدي (١١٢٥) الطبعة الأولى ، الكتب الاسلامي ، دمشق ، سنة ١٣٨٠ه .
- ۱۷۲ المبدع شرح المقنع : لابي اسحق برهان الدين ابراهيم بن معمد بن عبدالله بن معمد بن عبدالله بن معمد بن مقلح (۱۸۸۶هـ) ، المكتب الاسلامي ، ط أولى ٠
- ١٧٣\_ كشاف القناع على متن الاقناع : لمنصور بن يونس بن ادريس البهوتي (ت٥٠٥١هـ) مطبعة الحكومة ، مكة المسكرمة ، سنة ١٣٩٤هـ •
- ١٧٤ مجموع فتاوى شبخ الاسلام ابن تيمبة: لابي العباس أحمد تقي الدين بن مجدالدبن عبدالسلام بن تيمية (ت ٧٢٨هـ) جم عوترتيب عبدالرحمن بن معمد بن قاسم النجدي، مصورة عن الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨ هـ •

- ١٧٥ المحرر في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل : لمجد الدين أبي البركات عبدالسلام
   ابن تيمية (ت٦٥٢ هـ) ٠ دار الكتاب العربي ، دون تاريخ ٠
- ١٧٦ المغني: لابي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة القـــدسي (ت ٦٦٠هـ) دار الكتاب العربي ، طبعة جديدة بالأوفست مع الشرح الكبير ، سنة ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م ، ووقع العزو أحيانا لطبعة المنار دون الشرح الكبير .
- ١٧٧٥ منار السبيل في سرح الدليل : لابراهيم بن معمد بن سالم بن ضويان (ت ١٣٥٣هـ) الكتب الاسلامي ، الطبعة الخامسة ، سنة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م ٠
- ۱۷۸ نیل ۱۱آرب شرح دلیل الطالب: لعبد القادر بن عور الشیبانی المشهور بابن ابی تغلب (ت۱۷۵ه) تحقیق د محمد سلبهان الاسقر ، مکتبة الفلاح ، الکویت ، الطبعـــة الأولى ، سنة ۱٤٠٣هـ ۱۹۸۳م ۰ الاولى ، سنة ۱٤٠٣هـ ۱۹۸۳م ۰

#### ـ الفقه المقارن والمذاهب الأخرى:

- ١٧٩- احكام الصلاة: لعلي راغب ، مطبوع سنة ١٩٥٨م ، مجهول دار النشر •
- ١٨٠ احكام المريض في الفقه الاسلامي : العبادات والأحوال الشخصية : لابي بكر اسماعيل محمد ميقا ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤٠١هـ ١٩٨١م ، رسالة ماجستير ٠
- ١٨١ـ الافصاح عن معاني الصحاح : لعون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبسيرة (ت ٥٦٠هـ) ، المؤسسة السعبدية ، الرياض ، سنة ١٣٩٨هـ .
- ١٨٢ الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنة والاجماع : لعبداللطيف البغدادي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، سنة ١٩٧٧م ٠
- ١٨٧٥ حلية العلماء في معرفة مداهب الفقهاء : لابي بكر محمد بن احمد الشاشي القفسال (ت٧٠٥هـ) تحقيق د. باسين درادكة ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، سيسنة الرسالة ، الطبعة الأولى ، سيسنة ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .
- ١٨٤ دراسات اللبيب في الاسوة الحسنة بالحبيب : لحمد اللقب بالمعين بن محمد الملقب بالأمين السندى (ت١٦٦١هـ) ، لجنة احياء الأدب السندي كراتشي ـ باكستان ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٥٧م حققه محمد عبد الرسيد النعماني •
- ١٨٥- الدين الخالص او ارشاد الخلق الى دين الحق : لمحمود محمد خطاب الســبكي . (ت١٣٥٨هـ) ، الطبعة الثالثة ، سنة ١٤٠١هـ ـ ١٩٨٠م ٠
- ١٨٦ ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة المناسبات : لعبد اللطبف بن محمد هاشم الحارثي المطلبي السندي (١١٨٩٥ه) ، لجنة احياء الأدب السندي ، الطبعة الأول ، مطبعة العرب ، كراتشي ـ باكستان ، تحقيق محمد عبد الرشيد النعماني .
- ١٨٧- رسالة في الجميع بين الصـــلاتين : لحسين يوسف مكي العاملي ، قدم له النـاشر سليمان اليحفوفي ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٨٨هـ \_ ١٩٦٨م .
- ١٨٨ السبل الجرار على حدائق الأزهار ( متن في الفقه الزيدي ) : لمحمد ابن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى الكاملة ، سنة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م تحقيق محمود ابراهيم زيد .

- ١٨٩- شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ( في الفقه الشيعي الامامي ) : لابي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (ت٦٧٦هـ) الطبعة الأول ، مطبعــة الآداب ـ العراق ، سنة ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م ،
- ١٩٠ شرح كتاب النيل وسفاء العليل (في الفقه الاباضي ): لمحمد بن يوسف اطفيش مكتبة الارشاد \_ جدة ، ودار الفتح \_ بيروت ، الطبعة النانية ، سنة ١٣٩٦هـ ١٩٧٢م٠
- ١٩١- العبادات الاسلامية مقارنة على المذاهب الأربعة : لبدران ابي العينسسين بدران ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، مصر ، دون تاريخ ،
- ١٩٢٦ ففه الامام الأوزاعي : لعبدالله محمد الجبوري ، وزارة الأوفاف ـ العراق ، مطبعة الارشاد ، سنة ١٣٩٧ه ـ ١٩٧١م رسالة دكتوراه .
- ١٩٣ فقه الإمام ابي ثور : لسعدي حسين علي جبر ، رسالة ماجسسستير، دار الفرقان ومؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ١٩٤ الفقه على المداهب الأربعة : لعبد الرحمن الجزيري ، دار الفكر ، ببروت ، دون تاريخ .
- ١٩٥- الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة : لمحمد بكر اسماعيل ، الطبعة الثالثة ، مكتبـة القاهـرة ،
- ١٩٦- القول المعتبر في احتمام صلاة السفر ( على المذهب الاباضي ) : لسالم بن حمسود السيابي ، سلطنة عمان ، وزارة التراث القومي ، سنة ١٩٨١م .
- ١٩٧٠ المحلى ( في الفقه الظاهري ) : لابي محمد على بن سعيد بن حزم (ت ٥٦٦هـ) ، داد الآفاق الجديدة ، تحقيق أحمد شاكر ٠
- ١٩٨ مقارئة المذاهب في الفقه : لمحمود محمد شلتوت ومحمد على السايس ، مطبعة محمد على صببح ، مصر ، سنة ١٩٧٧هـ ـ ١٩٥٣م .
- ١٩٩- مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين ، لعمر سلبمان الأشقر ، مكتبة الفلاح ـ الكويت ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٨١م ، رسالة دكتوراه ٠
- ٢٠٠ الموجز في الفقه الاسلامي المقارن : لعبد الســـميع احمد امام ومحمد عبد اللطيف
   الشافعي ، دار الطباعة المحمدية ــ مصر ، دون تاريخ .
- ٢٠١- وسائل الشبعة الى تحصيل مسائل الشريعة : لمحمد بن الحسن العر العسماملي (ت١٠٤/هـ) دار احياء التراث العربي ، الطبعة الرابعة ، سنة ١٣٩١ هـ .

### - كتب أصول الفقه:

- ٣٠٢\_ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الاسلامي : لمصطفى ديب البغا ، رسالة دكتوراه دار الامام البخاري ، دمشق ، دون تاريخ ·
- ٢٠٣ احكام الاحكام في اصول الأحكام: لابي الحسن علي بن محمد الآمدي ، دار الكتب العلمية ـ ببروت ، سنة ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠ .
- ٢٠٤ احكام الأحكام في أصول الأحكام: لعلي بن احمد بن حزم (ت ٥٦هـ) دار الآفاق الجديدة، ط أولى ، سنة ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م ، تعبقق أحمد شاكر .
- ٢٠٥ احكام الرخص في الشريعة الاسلامية ، مقال للدكتور حسين خلف الجبوري ، منشور في مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي ، العدد الثاني ، عام ١٣٩٩هـ .

- ٢٠٦ رفع الحرج في الشريعة الاسلامية ، ضوابطه وتطبيقاته : لصالح بن عبدالله بنحميد،
   رسالة دكتوراه ، الملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، مركز البحث العلمي
   واحياء التراث الاسلامي ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤٠٣ه .
- ٢٠٧ رفع الحرج في الشريعة الاسلامية : لعدنان محمد جمعة ، دار الامام البخساري ،
   سوربة ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م ٠
- ٢٠٨ رفع الحرج في الشريعة الاسلامية : ليعقوب عبدالوهـاب ابي حسين ، رسـالة
   دكتوراه ، طبع بمساعدة اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخـامس عشر
   الهجري في الجمهورية العراقية .
- 7٠٩ ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية : لمحمد سعيد رمضان البوطي ، رسيالة دكتوراه ، مؤسسة الرسالة يبروت ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤٠٢ه ١٩٨٢م ٠
- ١٠٠ المستصفى في علم الأصول : لابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ، دار
   الكتب العلمية ـ ببروت ، تصوير عن طبعة بولاق ، سنة ١٣٣٢ه .
- ١١٦ المناهج الأصولية في الاجتهاد بالراي في التشريع: لفتحى الدريني ، دار الكتاب الحديث ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م .
- ٢١٢- الموافقات في أصول الشريعة : لابي اسحق ابراهيم بن موسى اللخمي الشـــاطبي (ت٥٩٠-١) ، دار المعرفة ، بيروت ، دون تاريخ ٠
  - وغير ذلك من المراجع تعرف من حواسي الكتاب •

# فهرس الكتاب

| الصفحة | الموضسسوع                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ٥      | الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| ٧      | شكر وتقدير سسس سيسس سيسس سيسس                                   |
| ٩      | تقديم الدكتور الفاضل محمد عقلة                                  |
| 11     | المقدمة وفيها:                                                  |
| ١٢     | ما راعيته في الكتاب من أمور ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ |
| ۱۳     | من كتب حول الجمع بين الصلاتين من الأقدمين والمحدثين             |
| ١٥     | خطــة البحث ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠               |
| ۱۷     | تمهيد : مواقيت الصلاة                                           |
| ۱۷     | مبدأ وقت الفجير                                                 |
| ۱۷     | هبدأ وقت الظهـر                                                 |
| ۱۸     | مبدأ وقت العصر                                                  |
| 19     | مبدأ وقت المغرب                                                 |
| 19     | التنبيه على ضعف (الشفقالحمرة) مرفوعاً ، وتصحيحهموقوفاً(ت) ···   |
| ۲.     | مبدأ وقـت العشــاء ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠          |
| ۲.     | الأصل في هــنه المواقيت ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠             |
| ۲۱     | وجوب أداء كل صلاة في وقتها ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠              |
| 22     | مخالفة الشبيعة ومبدؤهم في مواقيت الصلاة والرد عليهم             |
|        | وصف الشوكاني حال أهل زمانه من توسيع لدائرة أوقات                |
| 77     | الصلوات وسبب ذله سن ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠            |
| 40     | الفصل الأول                                                     |
| 27     | المبحث الأول: تعريف الجمع بين الصلاتين : لغة واصطلاحاً          |
| 27     | أ _ تعريف الجمع في اللغة والفرق بينه وبين الضم                  |
| ۲۸     | ب ــ نعريف الجمع بين الصلاتين في الاصطلاح : ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠         |
| 44     | الم عند الجمهور                                                 |
| 19     | ٢_ عند الحنفيــة                                                |
| ٣.     | المبحث الثاني: تحقيق آراء العلماء في الجمع بين الصلاتين         |
| ٣٠     | الإَلماع الى اجمّاع العلماء على مشروعية الجمع بعــرفة ومزدلفــة |
| ٣١     | أ _ المانعون للجمع مطلقاً :                                     |
| ٣١     | المانعون للجمع بين الصلاتين : ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠       |

| الصفحة | الموضسسوع                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ٣١     | الامام أبو حنيفة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠        |
|        | الصاحبان (أبو يوسف ومحمد) والتنبيه على وهم وقع              |
| ٣١     | للنووي رحمه الله تعالى ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠          |
| ٣١     | ابراهيم النخعي                                              |
| 44     | الأسسود                                                     |
| 44     | عبدالله بن مسعود                                            |
| ٣٣     | نسبة هذا القول لسعد بن أبي وقاص                             |
| 44     | نسبته للسيدة عائشــة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠        |
| 44     | نسبته للحسن البصري وابن سيرين ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠       |
| 44     | نسبته لمكعول سيس سيس سيس سيس سيس سيس                        |
| ٣٣     | نسبته لابن القاسم المالكي ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠       |
|        | نسبته لعمرو بن دينار والثوري وعمرو بن عبدالعزيز             |
| ٣٣     | وسالم والليث بن سعد وجابر بن زيد                            |
|        | تضارب الأقوال في مذهب جماعة من الصحابة والتابعين            |
| ٣٤     | وبعض فقهاء الأمصار                                          |
| ٣٨     | نسبة المنع للجمع بين الصلاتين للامام البخاري وتحقيق ذلك     |
| ٣٩     | ب ــ المانعون للجمـع في الحضر                               |
| 49     | ابن حــزم ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠             |
| ٤٠     | الليث بن سعه ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠          |
| ٤٠     | الأوزاعي                                                    |
| ٤٠     | تقي الدين السبكي ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠        |
| ٤١     | الشب وكاني سنسسس سيسسبوكاني                                 |
| ٤١     | نور الدين عتر ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠       |
|        | المجيزون للجمع بين الصلاتين :                               |
| ٤١     | أ ــ المجيزون للجمع بين الصلاتين مطلقاً :                   |
| ٤١     | الشميعة الشميعة                                             |
| ٤٢     | نسبته لجماعة من أهل السنة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠           |
| ٤٣     | ب _ المجيزون للجمع بين الصلاتين للعذر :                     |
| ٤٣     | اختلاف هذا الفريق في العذر المبيح على الاعدار التالية : ··· |
| ٤٣     | ١ــ الســـفر : ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠          |
|        |                                                             |

| الصفحة | الموضــــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣     | أ ـ الجد فيــه أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٥     | ب – أن يكون السفر طويلاً ··· ··· ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٤     | ج – أن يكون السفر سفر قربة أو مباحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٦     | ٢_ المطر والثلج والبرد ··· ··· ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٦     | ٣ــالوحــــل ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٧     | كم المسرض ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٧     | ٥ــ العذر والحاجــة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٨     | التنبيه على وهم وقع للنسوكاني رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٩     | بيان تضارب الأقوال في مذاهب بعض الأئمة ونحقيق ذلك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | ١- نسبة جواز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٩     | لأبي يوسف ومحمد بن الحسن السيباني ورده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | ٢ ـ وقع اضطراب شديد في مذهب المالكية :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | قول الكشميري رحمه الله تعالى ان الجمع عند المالكية فعلي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٩     | في التأخير ووقتي في التقديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | ذكر الشوكاني وغيره رواية عن مالك جواز جمع التأخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٩     | دون التقـــديم ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩     | تناقض قولهما ومنع حاصل مجموعها في وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | رواية زياد بن عبد الرحمن عن مالك : (لا يجمع بينصلاتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٩     | ليلة المطر الا في مسجد النبي ﷺ لفضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | سببة جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً للامام مالك ورده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۰۰     | ومنشـــا ذلــك ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥١     | بیان شذوذ روایة زیاد بن عبدالرحمن ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥١     | مناقنسة قــول الكشــميري · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | ٣ـ التابت عن الشافعية مشروعية الجمع بين الصلاتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٢     | تقديمًا وتأخيرًا في السيفر سيسين من من من من من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | الالماع الى الخلاف الواقع عندهم في الجمع بين الصلاتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲٥     | في السفر القصير وترجيحهم منعه ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· التنام القام القام المنام المام |
| ٥٣     | اقتصار الشافعية على عذر المطر في جمع الحضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _      | نسبة الجصاص الحنفي جواز الجمع بعذر المرض الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 94     | الشافعي والاشارة إلى عدم صحتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفح | الموضـــوع                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٥٣    | متابعة الكشميري للجصاص (ت)                                      |
|       | نسبة خصوصية الجمع بعدر المطر في مسجد النبي على                  |
| ٥٣    | للشافعي وردها ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠             |
|       | ٤ــ المنقول عن الامام أحمد مشروعيةالجمع في العضر بعذر           |
| ٥٣    | المطر وقصره على المغرب والعشاء ومشروعيته بعذر المرض             |
| ٥٣    | المشهور عن الامام أحمد جواز الجمع في السفر القصير               |
|       | المبحن الثالث: منسأ الخلاف بين العلماء في أصـــل                |
| ٥٤    | مشروعية الجمع بين الصلاتين :                                    |
| ٥٤    | ١ ـ تعارض الآثار الواردة في الجمع مع أحاديث التوقيت             |
| ٥٤    | ٣_ اختلافهم في جواز القياس على جمعي عرفة ومزدلفة                |
| ٥٥    | الالماع الى خلاف العلماء في جريان القياس في العبادات            |
| ٥٧    | ٣_ اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع                  |
|       | ٤ اختلافهم أيضاً في تصحيح بعض الأحاديث وبلوغ بعضهم              |
| ٥٧    | بعض الأحاديث دون البعض ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                  |
| ٥٧    | ٥_ اختلافهم في وجود أوقات مشمتركة للصلوات ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠           |
| ٥٩    | الفصل الثاني: وفيه ثلاثة مباحث                                  |
| 11    | المبحت الأول: الأدلة على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر ···   |
| 71    | أولاً ـ خبر ابن عباس رضي الله عنه وطرقه وشواهده                 |
| 77    | سبب تسمية صلاة الظهر بالأولى (ت)                                |
| 75    | الالماع الى أدراج وقع في رواية النسائي                          |
|       | تقديم رواية (من غير خوف ولا مطر) وهي رواية حبيب بن أبي ثابت     |
| 75    | على رُواية (من غير خوف ولا سفر) وهي رواية ابي الزبير ووجه ذلك   |
|       | الآلماع الى تحقق اللقيا بين المعنعن والمعنعن عنه شرطٌ في أصـــل |
| 79    | صحة الحديث عند البخاري                                          |
| 79    | الإلماع الى رد الإمام مسلم على من اشترط ذلك ··· ··· ··· ···     |
|       | الالماع الى الخلاف المعني في كلام الامام مسلم هل هو الامام      |
| ٦٩    | البخاري أم علي بن المديني ؟ (ت)                                 |
| ٧٣    | وجه الاستدلال بطرق خبر ابن عباس على مشروعيةالجمع بينالصلاتين    |
| ۷٥    | هل يشترط وجود عذر المطر لاباحة الجمع في الحضر ؟                 |
| ٧٧    | كلام للترمذي نحو كلام ابن خزيمة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠         |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧     | نظرة تحليلية في رأي ابن خزية والترمذي رحمهما السّعالي ··· ···                    |
|        | الكلام على حديث (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أنى باباً من                 |
| ۸٠     | أبوابالكبائر) وبيانضعفه من أجلحسين بنقيس المعروف برحنش                           |
| ۸١     | آراء جهابذة الجرح والتعديل في (حنش) ··· ·· ·· ·· ·· ·· ··                        |
| ٨٤     | نظرة تحليلية في رأي من أو ّل خبر إبن عباس رضي الله عنه ٠٠٠٠٠٠٠                   |
| ۸٥     | تضارب قولين للنووي في تأويل خبر ابنعباس وبيان الناني منهما (ت)                   |
| ۸٦     | ذكر من أجاز الجمع في الحضر للحاجة وعدماحراج الأمة                                |
| ۸٧     | الأدله على جواز الجمع في الحضر لغير المطر معوجود الحاجةوالعذر ···                |
| ٨٩     | الضابط في الأعذار المبيحة للجمع بين الصلانين في الحضر ··· ···                    |
|        | التنبيه على خلط وقع لمؤلِّفَيْن من السيعة فيالجمع بينالصلاتين                    |
| ۸٩     | وغمز أحدهما في سيَّدنا أبي هريرة رضي الله عنه (تُ) ··· ··· ···                   |
| 90     | تانيا : أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنهم · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 97     | ثالثه : عمل أهمل المدينة                                                         |
| ٩٨     | هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر في الحضر ؟                                        |
|        | المبحت الثاني: الرد على منكري الجمـــع في الحضر                                  |
| 1.1    | أو ازالة الحظر عن الجمع في الحضر                                                 |
| 1.1    | أدلة المانعين للجمع بين الصلاتين                                                 |
| ١٠٧    | الرد على أدلتهم                                                                  |
| 117    | المبحث الثالث : حكم الجمع بين الصلاتين وحكمة مشروعيته                            |
| 117    | حكم الجمع بين الصيلاتين                                                          |
| 117    | أولاً: مذهب الحنفية                                                              |
| 117    | نانيا: مذهب المالكية ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                             |
| 114    | تالتاً : مذهب الشافعية                                                           |
| 119    | رابعاً: مذهب الحنابلة                                                            |
| . 14.  | الرأي الراجح                                                                     |
| 177    | حكمة الجمع بين الصلاتين                                                          |
| 140    | الفصل الثالث: وفيه ثلاثة مباحث                                                   |
| 177    | المبحث الأول : شروط الجمع بين الصلاتين :                                         |
| 177    | أولًا : ان لا يكون الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب···               |
| 177    | تانيا: النيـــة تانيا: النيـــة                                                  |

| الصفحة | الموضــــوع                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۸    | مذهب المالكية والحنابلة                                             |
| 179    | مذهب الشافعية الشافعية                                              |
| ۱۳۰    | الترجيـــج ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                      |
| 144    | النية في جمع التأخير ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠            |
| 182    | ثالثاً : الترتيب الما الما الما الما                                |
| 145    | مذهب الشافعية مدهب الشافعية                                         |
| 145    | مذهب الحنابلة                                                       |
| ۱۳٤    | رابعاً : المــوالاة                                                 |
| ۱۳٤    | مذهب المالكية                                                       |
| ۱۳٥    | مذهب الشافعية والحنابلة                                             |
| ١٣٦    | عدم اشتراط ابن تيمية رحمه الله هذا الشرط                            |
| ۱۳۷    | خامساً : تيقن صحة الأولى في التقديم والتأخير                        |
| ۱۳۷    | ست مسائل مهمة تحت هذا الشرط سائل مهمة                               |
|        | سادساً : وجود العذر المبيح للجمع :                                  |
| ۱۳۸    | اختلافهــم في                                                       |
| ١٣٩    | أ _ العذر المبيح للجمع                                              |
| 127    | ب _ وقت وجود العذر :                                                |
| ١٤٢    | مذهب المالكية                                                       |
| 128    | مذهب الشافعية والحنابلة · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
| 124    | سابعاً: ان يكون الجمع في مساجد الجماعات                             |
|        | ويندرج تحت هذا الشرط المسائل التالية :                              |
|        | ر وبي<br>الأولى : هل جواز الجمع بين الصلاتين معلق بأدائها في المسجد |
| 122    | او في الجماعة دونه ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·            |
| 127    | الثانية : هل يجوز الجمع لمن لم يتأذ بالمطر ؟ ··· ··· ··· ···        |
| 121    | , -                                                                 |
|        | النالئة : هل يجوز الجمع لمن فعله ثم جلس في المسجد حتى               |
| ١٤٨    | دخل وقت العصر أو العشاء ؟                                           |
| 101    | الرابعة : هل يجوز الجمع بعد الامام الراتب؟ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠          |
| 101    | ثامناً: ان يكون الجمع بين العنسائين فقط (عند مالك ورواية عن احمد)   |
| 101    | تاسعاً : ان يكون الجمع في وقت الأولى (الشافعية وأبو ثور) ··· ···    |
|        | _ \9                                                                |
|        | • •                                                                 |

| لصفحة | الموضييوع                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 104   | لمبحت الثاني . كيفية الجمع بين الصلاتين وأداء السنن والوتر          |
| 101   | ولاً : اختلافهم في عدد الأذان والاقامة حال الجمع بين الصَّلاتين ··· |
| 107   | نانياً : كيفيه صلاة السنن والوتر : ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠      |
| 101   | ١ ــ صلاة الرواتب اذا جمع بين الظهــر والعصر                        |
| ۱٥٧   | ٢ _ صلاة الرواتب اذا جمع بين المغرب والعشاء ··· ···                 |
| ۱٥٨   | ٢ ــ صلاة الوتـر ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠              |
|       | لمبحث الثالث : مسائل وفوائد                                         |
| ١٥٩   | ولاً _ المسـائل: ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠              |
|       | المسألة الأولى : في رجل يؤم قوماً ، وقد وقع المطر والثلج ، فأراد    |
|       | أن يصلي بهم المغرب * فقالوا له :يجمع ، فقال : لا أفعل ،             |
| 109   | فهل للمأمومين أن يصلوا في بيوتهم أمّ لا ؟                           |
| 109   | المسألة الثانية : في جمع العصر مع الجمعــة                          |
| 17.   | المسألة النالثة : فيما افترق فيه القصر والجمع                       |
| 171   | المسألة الرابعة : أيهما أفضل جمع التقديم أم جمع التأخير ؟ ···       |
|       | المسالة الخامسة : رجل دأبه التخلف عن الجماعة في صلاة المغرب         |
|       | والعشباء • فاذا نزل المطر سارع الى المسجد ، لينتهز فرصة             |
| 177   | الجمع هل له الجمع ؟ كمعتاد التجميع؟ أم لا ؟                         |
|       | المسألة السادسة : رجلان يجمعان بين المغرب والعشاء في ليلةمطيرة،     |
|       | فانتقض وضوء أحدهما ، فهل يستمر الآخــر في الجمع بين                 |
| 171   | الصلاتين ؟ أم ماذا يفعل ؟ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠               |
|       | المسألة السابعة : رجل جاء والامام يجمع ، ووجده في آخر الصلاة        |
|       | الأولى من المجموعتين ، ولم يدرك معه شيء في الأولى ، فهل             |
| ١٦٤   | يجوز له الجمسع ؟ ت                                                  |
|       | المسألة الثامنة : رجل دخل مع جماعة الجمع بين المغرب والعشاء         |
|       | في أول المجموعة الثانية ـ أي العشاء ـ فلما قامالامامللركعة          |
|       | الرابعة من العشاء ، فارقه بالسلام ، تم دخل معهم ناوياً              |
| ١٦٤   | الجمع فهم يصبح جمعه أم لا ؟                                         |
| 170   | ثانياً ــ الفـوائد :                                                |
| 170   | اذا جمع الصبي تقديماً ، ثم بلغ والوقت باقٍ ، ماذا يفعل؟ ···         |
|       |                                                                     |

| الصفحة | الموضـــوع                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ١٦٥    | ٢ فائدة في كيفية صلاة الرواتب حال الجمع بين الصلاتين            |
| 177    | ٣ ـ لا يشترط اتحاد إمام ولا مأموم في الجمع بين الصلاتين ٠٠٠ ٠٠٠ |
| 177    | ٤- جواز الجمع بين الصلاتين بالتيمم                              |
| 177    | ٥ حكم الأذان الثاني حال الجمع بين الصلاتين عند المالكية ٠٠٠ ٠٠٠ |
|        | ٦ من السنة ان يقول المؤذن في ليلة ذات برد وريح ( ألا صلوا       |
| 177    | في الرحال ) وموضعها من الأذان                                   |
|        | ٧ استدلال ابن القيم على وجوب الجماعة من مشروعية الجمع           |
| 177    | بين الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|        | ٨_ استثناء المالكية المسجد الحراموالمسجد النبوي والمسجدالأقصى   |
| 177    | وتجويزهم للمنفرد الجمع في هذه المساجد من غير جماعة ···          |
|        | ٩ ـ اشتراط الجماعة في الجمع بين الصلاتين مقتصر على الحررج       |
| ۱٦٨    | العام أو الحسرج النسوعي ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠             |
|        | ١٠-نية الجمع بين الصلاتين ـ عند من اشــترطها ـ نطلب من          |
| ٨٢١    | الامام والمأمــوم                                               |
|        | ١١ ـ اشتراط الشافعية عدم تباطؤ المأموم عن الامام حال الجمع      |
| ۱٦٨    | بين الصــــــــلاتين ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ بين الصـــــــلاتين        |
|        | ١٢ يستحب للممطور أن يقف في أول المطر ويحسر توبه عنه             |
| 177    | ليصيبه المطــر ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                  |
|        | ١٣ ـ يحرم على الممطور ان يقول (مطرنا بنوء كذا) واختلاف العلماء  |
| 179    | في ذلـك ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                     |
| 179    | ١٤ من السنة ان يقول الممطور : اللهم صيباً هنيئاً                |
|        | ١٥ ـ ومن السنة أن يقول إذا زيدت المياء وخيف منها: ( اللهـم      |
| ۱۷۰    | حوالينا لا علينا ) أ                                            |
| ١٧١    | المصادر والمراجع                                                |
|        |                                                                 |

رفم الإيداع لـدى مديرية المكتبات والوثائق الوطنيـة ۳۹۱ / ۹ / ۱۹۸۲

### آثار المؤلف

- ١ \_ المحاماة : تاريخها في النظم وموقف الشريعة الإسلامية منها (تحت الطبع) .
- ٢ ـ التعليقات الحسان على تحقيق البرهان في سان الدخان (تحت الطبع)٠
  - ٣ \_ الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر .
- ٤ \_ موقف الشريعة الإسلامية من « خلو الرجل » والفروغية (تحت الطبع) .
  - ٥ ـ ترتيب أحاديث الكنى والأسماء للدولابي ( تحت الطبع ) ٠
- ٦ ما تمس اليه الحاجة لمن يطالع سمن ابن ماجة · تحقيق بالاشتراك مع عبد الكريم الوريكات ·
  - ٧ \_ كشف أوهام الحاكم . تحقيق
- ٨ ـ كشاف فقهي تحليلي لتفسير القرطبي بالاشتراك مع جمال عبداللطيف .
  - ٩ \_ الأخطاء الشائعة في الصلاة ٠
  - ١٠ تخريج أحاديت العادلين : أبو نعيم الأصبهاني/السخاوي ٠
    - ١١\_ الغول بين الحقيقة والأسطورة •

مُطبَعة المشرق وَمَكنَّبُهُا عسان ـ طريق الحسطة - دوادالنشا هسائف ١٣١٦ - ص ب ١٣١١